







### الإنطلاقة الجديدة لـ "كتاب في جريدة"

كان يوم ١٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٣ يوما مشهودا في مسيرة المشروع الثقافي الكبير "كتاب في جريدة" حيث شهد فندق موفنبيك في بيروت الإجتماع الأول للإنطلاقة الجديدة للمشروع الذي توقف لعشرة شهور بسبب شحة التمويل إلى أن امتدت يد رجل الأعمال العربي السعودي الشيخ محمد بن عيسى الجابر لإنقاذ "كتاب في جريدة" وإعادة انطلاقته في ثوب وشكل وروح جديدة ولمدة خمس سنوات قادمة، وليضيف بذلك عملاً جليلاً لأعماله المتشعبة في خدمة الثقافة العربية، يفعل ذلك باقتناع وإخلاص وصدق انتماء لعروبته وثقافته العريقة.

كان اللقاء الذي دام ثلاثة أيام ليس احتفاليا بالمظهر فحسب، وإنما إنعاشا للأمال وإعادة للكتاب العربي لملايين القراء في الوطن العربي الذي يلتقون مرة أخرى مع "كتاب في جريدة" يوم الأربعاء الأول من كل شهر من خلال صحف مختارة في أرجاء الوطن العربي، لينهلوا من المعرفة، ويزدادوا ارتباطا بثقافتهم وأفكار ونتاج مبدعيهم، في زمن هم أحوج ما يكونون فيه إلى تأكيد الإنتماء والإرتباط بالجذور الثقافية العربية والإسلامية.

كان اللقاء حافلاً بالنخبة التي حضرته برعاية معالى الأستاذ غازي العريضي وزير الثقافة اللبناني ومشاركة الدكتور أحمد الصياد مساعد المدير العام لليونسكو للشؤون الخارجية والتعاون والأستاذ الشاعر شوقي عبد الأمير المؤسس والمشرف العام على المشروع وأعضاء الهيئة الإستشارية ومن بينهم الشعراء أدونيس ومحمود درويش والدكتور جابر عصفور والدكتور سمير سرحان ورؤساء تحرير الصحف العربية المساهمة في نشر المشروع ونخبة من المفكرين والأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين بالكتاب.

وكان في مقدمة كل هؤلاء ممول المشروع وصاحب الفضل في إعادة الحياة إليه معالى الشيخ محمد بن عيسى الجابر الذي أسرجميع الحضور بحسن رعايته وتواضعه واهتمامه الصادق بالمساهمة الفعالة بالثقافة العربية.

وإلى لقاء متجدد في كل شهر للسنوات الخمس القادمة التي نأمل أن تمتد لسنوات أخرى إن شاء الله.

عن جريدة الراية – الدوحة











الأستاذ غازي العريضي وزير الثقافة الللبنانية



د. أحمد الصياد الشيخ محمد بن عيسى الجابر

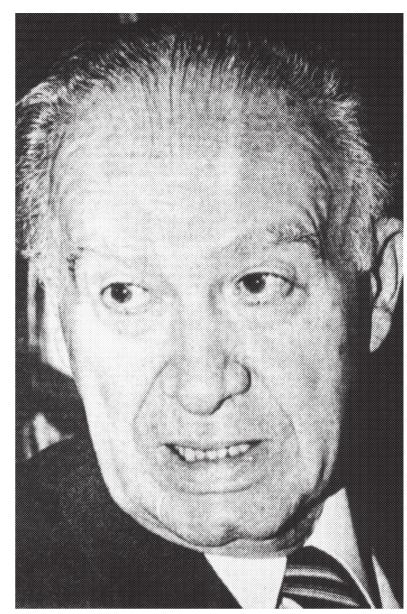

### عمر أبو ريشة 199.-19.9

إنه الشاعر الكبير عمر بن شافع أبو ريشة، ولد عام ١٩٠٩ في بلدة (جرابلس) السورية، شمال مدينة حلب وكان أبوه قائم مقام عليها، وقد اكتنفت حياته الوظيفية فترات أثارت حفيظة الدولة العثمانية، فقد كان يساعد في الخفاء بعض الجماعات من الذين تعدهم أعداءها، بيد أنها لم تنجح في ضبطه متلبساً بتلك المخالفات الخطيرة، فاكتفى العثمانيون بتجميد وضعه الوظيفي إلى أن دالت دولتهم وبقى هو في عمله إلى أن أحيل إلى التقاعد أيام الانتداب الفرنسي.

فى الأربعينيات كان الشاعر عمر أبو ريشة في طليعة الشباب الوطنيين المناضلين ضد الاحتلال الفرنسى لوطنهم، الأمر الذي كان يعرّضه لمضايقات مستمرة... من إستدعاء للمخافر... وتوقيف في مراكز الشرطة... إضافة إلى اختبائه في بيوت أصدقائه ومحبيه في الأحياء الشعبية التي كان يصعب على جنود الاحتلال اقتصامها دون مصادمات عنيفة... وكثيراً ما كان بعض

أقاربه يضطرون إلى نقله من مخبأ إلى آخر وقد ألبسوه ثياب النساء مخافة أن يقع في أيدى الفرنسيين... لكن تلك العذابات كانت تزيده إصراراً على متابعة الجهاد مع أبناء شعبه من أجل طرد المحتلين الأجانب من البلاد... وتحقيق استقلال الوطن وحريته! وقد كان عمر أبو ريشة منذ بداياته الشعرية من أحرص الناس على اتباع قوانين اللغة والتمسك بأوضاعها ومميزاتها الخاصة، أما البيان فقد كان في نظره كما صرح لصحيفة "برق الشمال" التي كانت تصدر في حلب أنذاك: "البيان هو تصوير المعنى القائم في النفس تصويراً صادقاً يمثله في ذهن السامع كأنه يراه ويلمسه، ولا يزيد على ذلك شيئاً، فإن عجز الشاعر عن أن يصل بسامعه إلى هذه الغاية فهو إن شئت أعلم العلماء أو أفضل الفضلاء أو أذكى الأذكياء، لكن ليس بالشاعر!".

وقد قال أيضاً: "ليس من المعقول أن ينظم الشعراء الشعر في هذا العصر باللغة التي كان ينظم بها امرؤ القيس وطرفة بن العبد وأبو العلاء المعري، وأحسب أنهم لو بعثوا اليوم من أجداثهم لما كان بد لهم من أن ينزلوا إلى عالمنا الذي نعيش فيه ليخاطبونا بما نفهم، ولكن بلغة عربية سليمة!".

ورغم شغف شاعرنا بجمال المرأة، وكثرة قصص وحكايات الهيام بها في شعره، فإنه كان رب عائلة مثالي، يكن كل الحب والوفاء لزوجته، وقد صرّح لمجلة "الأسبوع العربي" بما يتعلق بهذا الموضوع قائلاً: "الحبيبة العظيمة كانت وتبقى زوجتى، رغم تشردى الطويل، وما كان لي من غزوات مجنحة في دنيوات الحب العابر!".

ولعل فرحة جلاء الفرنسيين عن وطنه سورية عام ١٩٤٧ كانت من أعظم الأحداث وأبهجها في حياة عمر أبو ريشة، وإذا ما كان أكبر شعراء البلاد في تلك الفترة كبدوي الجبل وشفيق جبري وبدر الدين الحامد ومدحة عكاش وغيرهم قد أهدوا تلك المناسبة أجمل قصائدهم... فإن قصيدته "عروس المجد" المكرسة لعيد الجلاء لا تنفكّ ترن في أذان الشعب السوري لتذكّره بهذا الشاعر الكبير الذي انتقل إلى دار البقاء عام ١٩٩٠ مخلَّفاً للمكتبة العربية ديواناً من الشعر الملهم تعتز به مدى الدهر!!

قد أمن عمر أبوريشة طوال حياته بأن الشعر والحرية صنوان متآخيان، وبأنه من شروط احترام الشعر أن يتمتع بحق حريته فى التعبير بعيداً عن كل مقولات أو مداخلات أخرى، وأوضح أن هذا الفيض من الالهام الانساني له خصوصيته المقدسة التي يجب ألا يعبث بها أصحاب المصالح من العاجزين عن إدراك المعنى السامي للشعر... وكان يقول لنا الشعر هو الحرية، فلا يجوز أن نقيده بالسلاسل... ومن العبث أن ندخله سجون النظريات... إنه يخرج من السحب لينتقم لحريته... فينفلت على هواه... ومن غرائبه أنه قد يهز المالك والعروش، وقد يشعل الثورات ويذكى الحروب... لكنه قد يقف منهزماً أمام طرف كحيل.

صحيح أيضاً أن عمر أبو ريشة كان شاعراً واقعياً، لكنه كان صاحب رأي محدد بالشعر الملتزم... وقد كان يقول: "أحترمه إذا كان صادراً عن نفس صاحبه ولا أحترمه إذا كان مفروضاً عليه من الخارج، أعطونى أدبأ جميلا بالطريقة التى تريدون وخذوا مني كل الإعجاب".

أما عن الشعر الحديث فكان يقول: "لا شك من أن الحداثة هي مطلب الفن، وإذا كان الشاعر يفيد من التراث، فإن عليه أن يكون نفسه في ساعة الخلق... أي أن يعطي من ضمن الأيام التي يعيش".

أما عن اشتغاله بالسياسة، فإن عمر أبو ريشة لم يلج بابها من مسالك ضيقة، ولا من خلال عنعنات حزبية شوهاء، لكنه مارسها من منطلق وطنى صريح وإحساس قومى مرهف، وتعامل معها بأمانة المواطن الصادق مع شعبه ونفسه قبل كل شيء، مؤمناً بأمته العربية الواحدة، مستلهماً تاريخها المجيد مفصحاً عن روح حضارتها الخالدة.

هذا هو الشاعر العربي الكبير عمر أبو ريشة الذي غادرنا إلى جوار ربه عام ١٩٩٠ وقد جاوز الثمانين من عمره بعد أن شنف آذان العرب طوال أكثر من نصف قرن بالروائع من قصائده التي تروي قصة حياة فنان مرهف أحبّ وطنه وأخلص لأمته، وأغنى مكتبتنا العربية بديوان من الشعر الأصيل الصادق.

حسين راجي

### فاتح المدرّس ۱۹۲۲ – ۱۹۹۹ \_

من مواليد حلب. أحد أبرز رموز الحداثة في الفن التشكيلي السوري والعربي المعاصر. درس في دمشق وروما (١٩٥٤ - ١٩٦٠) وباريس (١٩٦٩ - ١٩٧٧). تميّز بأسلوبه التعبيري الخاص، حيث يرسم بشكل أساسى النساء والفلاحات، متأثِّراً بالأساطير السورية العريقة. حاز على العديد من الجوائز وعرض في متاحف عدّة حول العالم. مارس التدريس الأكاديمي حتى سنة ١٩٩٣ وتخرّج على يديه الكثير من الفنانين. له أيضاً بعض المؤلّفات في الشعر والأدب.

الصحف الشريكة الأنباء الخرطوم الأهرام القاهرة **الأيام** رام الله الأيام المنامة تشرین دمشق الثورة صنعاء الخليج الإمارات الدستور عمّان **الرأي** عمّان الراية الدوحة **الرياض** الرياض **الشعب** الجزائر الشعب نواكشوط الصباح الرباط طريق الشعب بغداد العرب طرابلس الغرب وتونس مجلة العربى الكويت القدس العربي لندن **النهار** بيروت النهضة بغداد

الهيئة الاستشارية تصميم و إخراج أدونيس Mind the gap, Beirut أحمد الصيّاد أحمد بن عثمان التويجري سكرتاريا وطباعة جابر عصفور هناء عيد سلمى حفار الكزبري سمير سرحان المطيعة عبد الله الغذامي پول ناسیمیان، عبد العزيز المقالح پوميغرافور برج حمود بيروت عبد الغفار حسين عبد الوهاب بو حديبة الإستشارات القانونية القوتلي ومشاركوه . محامون" فريال غزول محمد عابد الجابري الإستشارات المالية محمود درویش مهدي الحافظ ميرنا نعمي ناصر الظاهري المتابعة والتنسيق نهاد ابراهیم باشا هشام نشّابة محمد قشمر

يمنى العيد

المدير التنفيذي ندي دلاّل دوغان محمد بن عيسى الجابر MBI FOUNDATION الإستشارات الفنية صالح بركات غاليري أجيال، بيروت. شوقي عبد الأمير المَقَّر بيروت، لبنان \* يصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة

الراعي

المؤسس

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الهجائي حسب الاسم الأول

**الوطن** مسقط



### كتاب في جريدة

العدد الرابع للإنطلاقة الجديدة التسلسل العام: عدد رقم 69 (5 أيَّار 2004) ص.ب 1460 ـ بيروت، لبنان تلفون 601 798 (1-961+) فاكس 614 791 (1-961+) kitabfj@cyberia.net.lb

4 كناب في جربده \_



# بعد النكبة . . .

ألاسرائيل تعلو رايةٌ

كيفَ أغضي على الذلّ ولم

أوما كنتِ إذا البغيُ اعتدى

فِيمَ أقدمتِ؟ وأحجمتِ ولم

اسمعي نَوْحَ الحزاني واطرَبي

ودَعي القادةَ في أهوائِها

رب وامعتصماه انطلقت الطلقت

لامست أسماعَهم لكنَّها

أُمتي! كم صَنم مجَّدْتهِ

في حمى المهدِ وظلِّ الحرم!

تنفضي عنك غبار التُّهم

موجةً من لهبٍ أو من دم

يشتف الثأرُ ولم تنتقمي

وانظُري دَمْعَ اليتامي وابسمي

تتفانى في خَسيس المَغْنم!

ملء أفواه البنات اليُتّم

لم تُلامِسْ نخوة المعتصم!

لم يكن يحمِلُ طُهرَ العَّنم!

أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أوللقلم أتلقاًكِ وطرفي مطرقٌ خجلاً مِن أَمْسِكِ المنصرم ويكادُ الدّمعُ يهمي عابثاً ببقايا كِبرياء الألم! أين دنْسايَ التي أوحتْ إلى وتري كل يتيم النغم كم تخطَّيتُ على أصدائِهِ ملعبَ العز ومغنى الشَمم وتهاديتُ كأني ساحبٌ مئزري فوق جباه الأنجم

أمتي! كم غصة دامية خَنقت ْ نجوى علاكِ في فمي أيُّ جرح في إبائي راعفٌ فاته الآسي، فلم يلتئم

لا يبلام البذئب في عدوانه إن يك الراعي عدوَّ الغنم! فاحبسى الشكوى فلولاك لما كان في الحُكم عبيدُ الدرهم!

أيها الجندي يا كبش الفدى يا شعاع الأمل المبتسم! وتجليت عليهن ً ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد الظمي بُورِكَ الجرحُ الذي تَحملُه شرفاً تحت ظِلال العلم! كيف نمشي في رُباها

ربِّ طوَّ قتَ مغانينا جــمالاً وجــلالاً ونَــــــرْتَ الــخـيـر فـيـهـن ً يميناً وشمالاً صليباً وهلالا! الدنيا، عبيراً وظلالا الخضر، تيهاً واختيالا وجراحُ اللَّ لَ نَحْفِيها عن العِزّ احتيالا

ردَّها قفراء، إن

نحنُ نهواها على الجدب...

شئت وموِّجْها رمالا

إذا أعطت وجسالا!!

صلاة...

كناب في جربدة 5

# حُماةً الضيم . . .

عاتبته ونسيت طيب نجاره تلك البقيةُ من سلافةِ حلمهِ أوما لمحت على كآبة صمته كانت له خيلاؤه، أيام لم تهتِكْ بناتُ الدّهر حرمةَ دارهِ العُرْيُ ينشرها على أنيابه أين انطلاق حياله في ملعب كم نجمة وثبت لتلثَّمَهُ فلم تظفرْ به، فتعلّقتْ بإِزارهِ ولرُبَّ متلافٍ أشاح بوجهه ولكم تموَّج في صداهِ نديُّه غنَّى عريقَ فخاره حتى أتت دُهُم الخطوبِ على عريق فخارهِ فذري العتاب فإن يهزّك لَحنه ما دام مغموساً بذل إساره لو شاء بثُّ شجونِه لتكسرتْ منها أصابعه على أوتاره

وطنٌ أذاب على هواهُ شبابه وحباه بالمأثور من أسعاره ألمجدُ يَخجلُ أن يُجيلَ الطرْفَ في ما هدَّم الجُبناءُ من أسوارهِ فكأنّه مِن نِيلِهِ لِفراتِهِ حَمَلٌ تَجاذَبه يدا جزَّاره! ما ذنبُ فِتْيتِهِ إذا شبَّتْ ولم تلمح بتربَته خُطي أحراره

تركت لها آباؤها الإرثُ الذي يبقى مطوِّقَها بلعنة عاره هلْ في روابي القدس كهفُ عبادةٍ

تحنو جوانبه على أحباره خَشَبُ الصليبِ على الرّمالِ مخضَّبٌ بدِماءِ مَن نَعِموا بطيبِ جِوارهِ

فإذا سبيلُ الحقّ منفضّ الصُّوي تاهت به الطلقاء من زُوَّارهِ

وإذا قوافِله العِجافُ طريدة

والبغيُّ يقذفُها بمارج نارهِ كم مُتعبِ جرَّ السنينَ وراءَه

ومشيبه يبكي جلال وقاره متلفْتاً صَوبَ الديار مُودعاً

وخُطاه بين نهوضِهِ وعثارهِ وأبيتِ أن تصغي إلى أعْذارهِ كم حُرَّةٍ لَم تدر عينُ الشمس ما نَضَبتْ ولم تنقع غليلَ أوارهِ وبناتها وجلي، تضجُّ أمامها

ما شَفَتْ الأقدارُ من أستارهِ بمن استجارت هذهِ الزُّمرُ التي

والجوع يطويها على أظفاره والخمر، ويح الخمر، كان أقلها روَّى الجفونَ الرمّدَ من أنوارهِ فَلَرُبَّ سكّير شدا مترنحاً

> والعزُّ بين يَدَيهِ من سُمَّارهِ حسبت بناء العرب مسموكَ الذري فإذا البُناةُ ذليل وسادها

تغفو عن الشرف الذبيح وثاره! وأرى الشتاء تطاولت أيامه

مهلاً حُماةً الضيم إن لليلنا فجراً، سيطوي الضيم في أطماره ما نام جفنُ الحقد عنك وإنما هي هَـدْأَةُ الرئبالِ قبل نفارهِ

عناد...

هذي الرّبي كم ضاق فيَّ فضاؤها مالى على جنباتها أتعثّرُ! في خِدْرها، أغضتْ بطرف كارهِ شبُّ الحصى فيها ودون زحامه دربٌ يغيبُ وآخر يتكسّرُ والرّجس يدفعها إلى أوكاره وملاعبي ومجرُّ أذيالي بها بَعدتْ، فما ترقى إليها الأنسرُ! مدَّ الزمانُ لها يدَ استهتارهِ ما كنت أحسب أنها تتغيَّرُ! هو ذا هيكلي! فيا وحشة الغربة

> يوري أمانيَّ الرحابَ ويسعرُ ودُموعها ممزوجةٌ بعقارهِ ويطوف بي دنيا مخضلة الجني لا أنتقي منها ولا أتخيّرُ عنها، ومل البيد سيل نُضارهِ واليوم، لا وهجٌ، ولا أرجٌ بها فكأنها من مزنةٍ تتحدرُ تتحطم الأحداثُ دون جداره ما كنت أحسب أنها تتغيرُ!

وازداد عسفاً قلبه المتحجرُ كم زارني وكشفت عن صدري له فأقام لا يزهو ولا يتكبَّرُ ما زلت أذكر كيف كان لهاثه من دف أضلاعي يذوب ويقطر! ما كنت أحسب أنه يتغير!

وأتيت مرآتي وعطري في يدي! فبصرت ما لا كنت فيها أبصرُ! فخفضت طرفي، ذاهلاً متوجعاً ونفرت منها عاتباً أستنكر خانتْ عهودَ مودتي، فتغيرتْ ما كنت أحسب أنها تتغيرُ!!

نامى على بقية عمري طالعتني أطيافه من كوى الشوق وغابت ما بين صحوي وسكري وسمعت الحبُّ الشقيُّ ينادي: يا حبيبي!! «فقلت يقصد غيري» هو ذا هيكلي! فماذا حباني بعد طول النوى ماذا رأيتُ تَعِبتْ فيه ذكرياتي فنامت وإذا شاء هزَّها لأبيتُ فلتمَّستُ في دجاه مكاني «ثم أشعلت شمعتي . . . و بكيتُ»!

هيکلي . . .

لأصلي وفي فؤادي حنيني

أو جلال إسحرها تطويني

فوق محرابه غبار السنين!

هو ذا هيكلي! رجعتُ إليه

لَم أجد فيهِ روعةً من جمالِ

قىدتىداعت جُدرانه وتهاوى

### هكذا

«في ليلة واحدة أنفق أحد رعايا المحميات البريطانية ستين ألف دولار على عشيقته ... »

صاح يا عبدُ ... فرفَّ الطيبُ واستعر الكأسُ وضجَّ المضجعُ! منتهی دنیاهٔ، نهد شرس سُ وفم سمح؛ وخصر طيع بدويٌ، أورقَ الصخرُ له بالسلسبيل البلقع فإذا النخوة والكِبرُ على ترف الأيام جرحٌ موجع ... هانت الخيلُ على فرسانها! وانطوتْ تلك السيوف القُطُّع والخيام الشمُّ مالتْ، وهوتْ وعوتْ فيها الرياحُ الأربع

قال... يا حسناء ما شئتِ اطلبي فكلانا بالغوالي مولع أختكِ الشقراء، مدَّت كفُّها فاكتسى من كل نجم إصبع! فانتقي أكرم ما يهفوله معصمٌ غضٌّ وجيد أتلع!... وتلاشى الطيب من مخدعه... وتولاه السبات الممتع والذليل العبد، دون الباب، لا يغمض الطرفَ ولا يضطجع! والبطولات، على غربتها، في مغانينا، جياعٌ خُشَّعُ هكذا...تُقتحم القدسُ على غاصبيها... هكذا تُسترجع!!

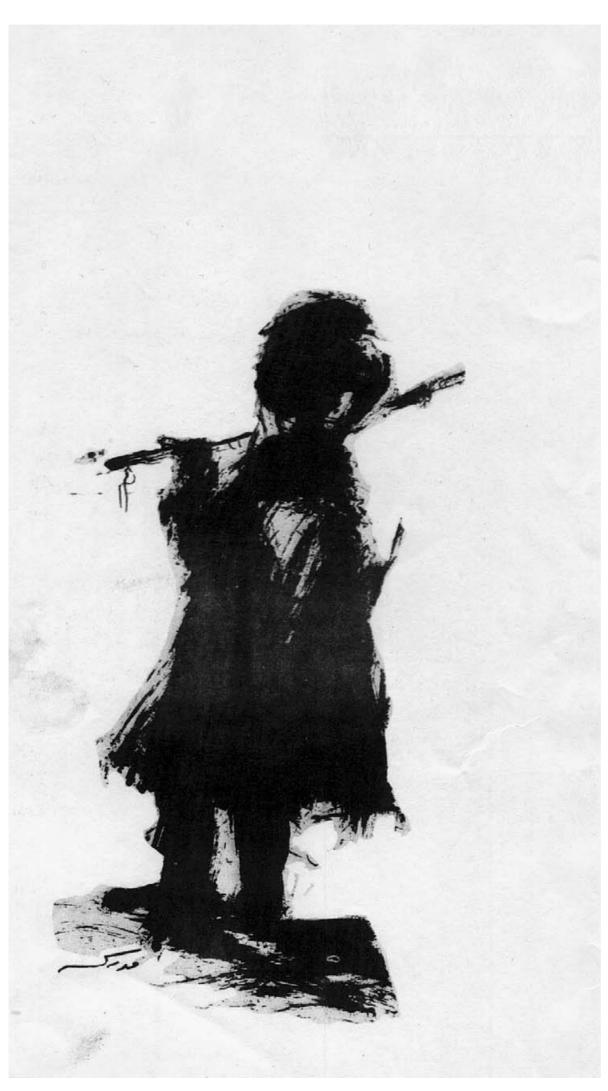

### حكاية سمار . . .

ألقيت في مهرجان أمير الشعراء «الأخطل الصغير» في قاعة اليونيسكو ، باسم الجمهورية العربية المتحدة ، أيام كان الشاعر سفيراً لها في النمسا.

هل في لقائكَ، للخيال الزائر

أشقته غربته ووثبة ظلّه

إغضاء سال، أم تلفُّت ذاكر!

عبرَ الأصيل... على ثراكَ العاطر وحكاية السُّمَّارِ عن أوتاره المتقطعاتِ وشملِهِ المتناثر! كنتَ الحفيُّ به ... وكان ولاؤه وهواكَ، قادمتيْ جناحيْ طائر كم من نديِّك من شموع شبابه ما ذابَ بين مزاهر ومجامر! لا تجرحن له بقيَّة زهوة إن لم يهزَّك بالطريف النادر عبثُ الليالي لم يدع في حقله إلاّ اذِّكارَ خمائل وأزاهر! لبنان ... جئتك من غيابات السّرى ويدي على دقات قلب حائر وحفيف أشباح الونى في مسمعي ورفيف أطياف المنى في ناظري أنا متعةُ العاني وفَيْءُ دروبه وإذا عروس... ما استقر رواؤها إلا على متباين متنافر ترمي بأكداس النُضار مواطئي بسمت إليَّ... وما سمعت للمتَّي الغبراء همسةً وازع أو زاجر وأقيمُ حول ركاب عمركَ أعْبُداً من أنت قلت لها... ففيك تقاتلت ْ شتَّى غوايات الفتون الآسر حسناء! لا تتلاعبي بشعائري أقبلتِ من صدر الربيع وقلت لي: أتحبُّني؟ أتحبني؟ يا شاعري وطلعتِ من حجبِ الغيوبِ وقلتِ لي: أنا بدعة الدنيا وسرٌ خلودها هُتكتْ على عُرِيْ الحياة ستائري أنا فيضُ آلام ووحيُ ضلالةٍ تتلمُّظُ الشهواتُ فوق محاجري وتسلسل النعماءَ حمرُ مراشفي وتلفُّ جيد النجم شقرُ ضفائري! لا تهتدي بسنا الشموس أحبتي حسناء! لا تقتربي من خاطري



وشجونُه في الدربِ زادُ مسافر!

وملاذهُ من كلّ صرفِ غادر يُغنيك عني، أخوةٌ، ما غرَّدوا إلاَّ وملءُ رباك ذَوْبُ حناجر! وتلفُّ جلبابَ الظلام جواهري شربوا جمالَكَ فانتشوا، وتأنقوا في بثِّ نشوتهم، تأنُّقَ قادر يتسابقون إلى نداك الآمر ولربما صاغوا سناه أساورا لمعاصم وخواتما لخناصر! حسبي من الينبوع جرعةُ عابر جَمعتهم شيم الوفاء لمارد في الشعر جوّابِ الأعالي قاهر أتحبني؟ أتحبني؟ يا شاعري؟ ضفروا له من دوح أرزكِ غاره أكرم بمضفور له وبضافر! وسرابُ أحلام وقبرُ ضمائر! هزَّ الشذا أعطافَهمْ فتساءلوا وتعربد اللذات خلفَ مآزري أقتاتُ بالجرح السخيِّ وأشتهي من أي مخضل الكمائم، ناضر لو قبَّلتْ شفتايَ مديةَ ناحري!! قد يذكر الندمانُ بين كؤوسهمْ ما قال للعنقود سرُّ العاصر! وتموت دون مواردٍ ومصادر! يا لليد البيضاء! في مرِّ الندى طويَ البساط ونام جفنُ السَّامر!! حسناء! لا تتغيبي عن ناظري من زنبق في القفر نضْو هواجر! هذي يدي ... فتصرُّ في بمقادري! كم مطبق بابَ الخلود وراءَه

أتراكَ فيها عاذلي أم عاذري! ما اعتاد هذا الشرقُ أن يُهدي إلى نبغائه الأحياء، أجْرَ مناصر!

أمجنِّحَ الحرف الحرون ومرقصَ الوتر الحنون على أنامل ساحر! الذكرياتُ على الزحام تدافعتْ فكأنهن لديك سرب ضرائر فلأيِّها تومي براحةِ تائبِ ولأيِّها ترنو بمقلة غافر! غامرتَ في طرق الحياة ولم تزلْ طُرقُ الحياة حوافزاً لمغامر فهصر°تَ زهرتَها بدمعةِ شاكر وعَمَرت شوكتَها ببسمة صابر! من كان محرابُ الجمال مطافّه حَمَلَ الحياةَ على أكف بشائر

كم جولةٍ لك في الصبابة والهوى سدَّتْ مسالكَها حبائلُ ظافر

8 كناب في جرب*د*ه \_

أتحبني؟ أتحبني؟ يا شاعري؟ لبنان ما خبَّاتُ عنك نوازعي

وفتحتِ أبوابَ الثراءِ، وقلتِ لي:

### عام جدید...

وحدي، هنا، في حجرتي والليل والعام الوليد والكأس والغصص الحرار وغربة الحلم البعيد وتساؤلُ القلق المرير ووطأةُ العسمتِ المديدُ

العشر ماثلة الوعيد زُهوي ومن مجدي التليدُ وقفت لِتَنشر كل جرح كان في صدري وئيد ورقدة الوطن الشهية ودَمعة الطفل الشريد أغلال حكّام عبيد ذيـول ِعـمـلاق عـنـيـدْ الأحقاد شُرّاب النجيع الفائر وحدي، هنا، في حجرتي والجرح والفجر الجديد وخطاه خوض ملاحم ومجازر ورسائل شتَّى تـقـول جميعها ... عاماً سعيد!

ومضوا إلى غاياتهم، ثم انثنوا وعلى خدودِ النّجم وشْمُ حوافر! عرفتْكَ دنيا البغي صرخةَ ناقم يُزري بهيبتِها وغضبةً ثائر أيام ، أعناق البلاد جريحة بقيود نزاز الضغينة، جائر فهززتَ عزمةً كل وانٍ مُتعب وأثرتَ نخوةً كل عانٍ سادر فإذا الجبال الشمُّ لفْحُ معاقل وإذا السهول الفيح نَفحُ مقابر وحدي، وأشباحُ السنين وإذا العبوديات تخلع ليلها مِزقاً على قَدَم العبباح السافر! كم حَطَّمت مني ومن لا يُحزننَّكَ ما ترى لفلولِها في القدس من راع ِلها ومؤآزرِ أو ما تُعبِّئ في الصحارى من قنا للقاءِ مخضوبِ الوشاح جزائري من صَيحة الوطن الطّعين أو ما تصبُّ على الخليج أكفُّها من سود آثام وحُمر جرائر وكآبة الشيخ الطريد هي سكرةُ المذبوح مال بعنقِهِ ونزا على السكين نزوة خائر!! وتَـمَـلْـمُـل الأحـرار فـي أرأيتَ كيف تجمَّعتْ هَبَواتها في عاصفات زمازم وزماجر وتكالب الأقرام فوق وَعَدت على أرض الكنانة رعَّفَ \_

فمشى إليها كلُّ أروع غاضبٍ هيهات ما لانت عقيدة مؤمن مهما تحدَّتها غوايةُ كافر يا طولَ ما انهدَّ الحديدُ مبعثراً قطَعاً على خشب الصليب الطاهر!

ما للهدير على الهديل طغي وما ليدي تشدُّ على جموح نافرِ طال انتظارُ أحبَّتي وتَململوا يا ملءَ أبصار لهم وبصائر فاطلع عليهم إن دهرك تاب عن أهوائِه وأتاك سمحَ الخاطر يكفيك أن تلقاه يُطلع دولةً مِن مجد أقلام وعِز منابر وترى الضلال على سنا أعتابها شلوا تجرّره جباه جبابر!



ولكم تخطُّفك الخيالُ فعدتَ\_ بالعشاقِ، من حرم الزمان الغابر! «عمرٌ ونُعْمٌ» يا خيامُ تلفَّتي صوبَ العبير ويا نجوم تسامري نثرا شفوفَ الليل حول جدائل لمعانق وسواعد لمخاصر يا طيبَ ما اختصرا رسالات الهوى فيه وياطيبَ العمدي المتطاير! حبٌّ، طَوَتْه يدُ البلي ونشرتَه وأعدْتَ ماضيه حديث الحاضر!

> وشجاك، «عروةً» وهو يسحب خلفه في الرمل تابوت الشباب العاثر! وخيال «عفراء» يمر أمامه والموتُ في ذلّ العنيدِ الصاغر! فإذا مغاني البيد في ذكراهما رفَّاتُ أهدابٍ وبوْحُ سرائر أشفقت أن ينسى الزمان مكانها فسللتُها من أدمع ومحاجر!

لحبُّ مجلى الله، كم من عابد ساه بهيكله الوضيئ وساهر! لبست عليه المجدلية خلعةً بيضاء، باركها سماحُ النَّاصري! غنّيته بجماله وجلاله ورَوَتُه عنك حرائر لحرائر! ما بال نعمتِه خَبَتْ نفحاتُها في كأس عربيدٍ، ومزهر فاجر! نُرمى بمنسوبٍ إليه وربما أنفت تلاوته شفاهُ عواهر!!

يا مطرقاً يصغي بخشعة راهب متواضع ويغضُّ جفنَ تفاخُر ما زلت تسحب فوق كل معاند ذيلَ الشموخ وفوق كلّ مكابر! أُوَلست؟ من نسل الأُلي، نسلوا العلى وكسوا دياجيرَ الوري، بمنائر وتَطلعوا صَوبَ الشموس وأُسرجوا للفتح صهوةً كل مهر ضامر!

### بنات الشاعر . . .

غَنَّتْ وغَنَّتْ ... فدنياك التي طُويتْ

ترفُّعتْ عن رخيص العمر وأتلقتْ

تعال نسح على أدنى ملاعبها

وما عليك إذا ما الزورةُ اختُصرتْ...

طلعتَ من حرم التاريخ في جبل

وفي ضمائرها من خيره سِيَرٌ

مؤثَّلٌ، شامخٌ، بالنجم معتصب

إزميل مبدعه أدَّى رسالته

درجتَ فوق ثراه في كآبته

وحشُ الغزاة تمطَّى في مرابعه

ينساب بالنَّهم الطاغي وشِرَّتُه

حَطمتَ بالصرخة الزهراء شوكته

ثارتْ على رَجعها الأجيالُ وانطلقتْ

و خلفَ هذي الرُّبي تهفو إليك رُبيًّ

على شهيِّ رؤى لقياكَ مطبقةٌ

حَمَلتَ أشجانها الحرَّى فما شهقتْ

أذاكر يوم روَّادُ الجمال بها

أحطت في رقة الرهبان جمعهم

وأنت تكتم عنهم ما تكابدُه!

لا راقداً في حمى النُّعمي ومضجعه

منشورةٌ يجتليها السمعُ والبصرُ!

بما أرادَ لها من زهوه العُمُرُ!

فقد تحنُّ إلى مرآتها الصَّورُ!

بعضُ الربيع ببعض العطر يُختصرُ!

تزيَّنت بسنا آلائه العُمُر!

وفي حناجرها من هديه سُوَرُ

بالمجد متَّشحٌ، بالعزّ مؤتزرُ!

إلى العوالم فانطق أيها الحجرُ!

ودون قيد خطاك المسلك الوعرُ!

وشدقُه عن لُعاب الكيد منحسرُ

مسنونة الناب لا تبقى ولا تذرُ

ولم يحلُّ دونها خوفٌّ ولا حَذرُ

فكلُّ ميدان ثأر بالدما عَطرُ

بين الفرات وبين النيل تنتشر

أجفانُها فهي تستجدي وتنتظرُ!

إلاُّ وراحتْ إلى نجواك تغتفرْ!

لفُّوا جبينك بالغار الذي ضفروا!

كما أحاط بعقد الأنجم القمرُ

تموتُ وهي على أقدامها الشجرُ!!

ما زال يَندى عليه العشب والزَهَرُ!

\* \* \*

كل الناس يعلمون بموت الشاعر ، إلا بناته القصائد ... «ألقيت في حفلة تأيين الأخطل الصغير»

نديُّك السمح لم يُخنق له وَتَرُ ولم يغب عن حواشي ليله سَمرُ بناتُ وحيك، في أرجائه زُمَرٌ يهزها المترفان، الزهو واخفرُ! تيتمت وهي لا تدري ونشوتُها من كل عنقود ذكرى كنت تعتصرُ رواقصٌ ، تحمل السلوي وتسكبها وليس تعلم ما الدنيا وما القدرُ على ناودها الإغراءُ منتفضٌ في تلفُّتها التَّحنان منهمر ونحن من حولها أنضاءُ غربتنا وأنت عنا وراء الغيب مستتر نُبدي لها غير ما نخفي ولوعتُنا تكاد في صمتها للشوق تعتذرُ فلا تلمُّها إذا لم تخبُ بسمتُها ولم يعكِّرْ صدى ألحانها كدرْ لم يبلغ الخبرُ الناعي مسامعَها عن مثل هذي اليتامي يُكتم الخَبرُ!! غَنَّتْ ، فمن «بابل» طاف النعيم بنا فكلُّ منطلق ربَّان، مزدهرُ جلا الحياة لناعن سر فتنتها فما اشتفي وطَرٌ ، إلا اشتهي وطَرُ! الكأسُ من خمرة الإلهام مترعةٌ والقلبُ في هيكل الأحلام معتمرُ! والحبُّ قَرَّبنا منه وعلَّمنا ما قدَّس الله لا ما دنَّس البشر! غَنَّتْ...فمن «نينوى» مرَّ الشقاءُ بنا فالراحُ لا عبقُ والغصن لا ثمرُ! رمى بنا القفر وافتضَّ السرابَ به فأين \_ لا أين \_ منه الورْدُ والصَّدَرُ! خَصاصةُ العيش ما مدَّت لنا يدَها إلا وأقدامنا من سعينا حُمُرُ! فكم عثرنا ولم تعثر إباءتنا وكم نهضنا ولم يشمتْ بنا خوَرُ! وكم لدى صَلَفِ الحرمان من غصص نمنا عليها ولم تُكشف لنا ستُرُ!

نجينك اليوم من أزرى الزمان به وردَّه عن مدى آفاقه الكِبَرُ جناحُه بعدما طال المطاف به مخضَّبٌ من شظايا الشُّهب منكسر يمشي الهوينا على صحراء رحلته

مخضب من شظایا الشهب منگسر یمشی الهوینا علی صحراء رحلته وصحبه اللیل والأشباح والسَّهرُ! وبین جبینه آمالٌ مبعثرةٌ تکاد لولا بقایا العبر تنتحرُ!

كانت له في هضاب الشرق ألوية نَسجُ الكرامة معقودٌ بها الظفر! يسائل القدر المحموم في خجل عنها فيغضي على استحيائه القدرُ عناؤه أن ما عالساح فتسته

عزاؤه أنّ ملء الساح فتيته إلى الرَّدى والفدا أرواحَهم نذروا كتائبُ الفتح في إعصار عاصفة بالحقد والغضب العلوي تنفجرُ من كل أمردَ ما أدمى مراشفَه

في رعشة الشوق إلا الوحلُ والمدرُ وكلِّ حسناء ما باعت أساورها إلا لتشتري بها ما الموتُ يدَّخرُ كتائبٌ بالنضال الحق مؤمنةٌ إذا الطواغيتُ من إيمانها سخروا إن خوطبوا كذبوا أو طولبوا غضبوا أو حوربوا هربوا أو صوحبوا غدروا

خافوا على العار ،أن يمحى ،فكان لهم على الرَّباط ، لدعم العار ، مؤتمر!

على أرائكهم، سبحان خالقهم عاشوا وما شعروا، ماتوا وما قُبروا \*\*\*

عفواً، بشارة، بعض البوح ضقتُ به فسال فوق فمي، حرَّان، يستعرُ خنقتُ بالدمعة الخرساء أكثَره وأقتلُ الدمع ما لا يلمح البصرُ

يا غربتي لا تطلقي أسري
لم يبق لي في العمر ما يُغري
طالعتني أيام كنت الشذا
يحلم في أكمامه الخضر
ولم تزالي طيفي المرتمي
في كل درب موحش قفر
كم سلوة ناجيتها فانثنت

كفُّنتُ في الفجر جراح الصبا

ورحت لا ألوي على أمر

الغربة . . .

يا غربتي ما أقرب المنتهى بعد جفاف الكأس من خمري سيري بتابوتي إلى قبره وانتصبي بوماً على القبرِ!

10 كياب في جربدة

زاروا بالادي نافرين من الخيال إلى العيان متشوقين لرؤية الحسناء عنقاء الزمان أنا صغتُ فتنتها بما أوحى إليَّ بها افتتاني غنيتها حتى غدت في مسمع الدنيا أغاني أطلقتُها من خدرها مجلى السنا والعنفوان وجعلت فتيتها حماة المجد فرسان الرهان

زاروا بلادي . . .

يا عيد ، ما افتر " ثغرُ المجد ، يا عيدُ فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد وكيف ينشقُ عن أطياف عزتنا حلمٌ وراءَ جفونِ الحق موؤودُ طالعتَنا وجراحُ البغي راعفةٌ وما لها من أُساةِ الحيّ تضميدُ فَلِلفجيعة في الأفواه غمغمةُ ولِلرجولة في الأسماع تنديدُ فتلك راياتنا خَجلي منكسةٌ فأين من دُونها. تلك الصناديدُ ما بالها وتُبت للثأر وانكفأت وسيفها في قراب الذل مغمودُ يا للشعوب التي قادتْ أزمتها زاروا بلادي، فاختبأتُ... على الليالي، عبابيدٌ رعاديدُ (خشيتُ أن يـدروا مـكـانـي) يا عيدُ كم في روابي القدس من كبد

يا عيد...

لعا على الرفرف العلويّ تعييدُ

والعز عند أباة الضيم معبود

فالحقدُ مضطَرمٌ والعزمُ مشدودُ

ونحن في فمه الشبوب تغريدُ

سالت على العز إرواءً لغصته

هيهات لن يشتكي ما طُلَّ من دمها

سينجلي ليلُنا عن فجر معتركِ

## مع المعرّي . . .

ملعب الدهر لو ملكنا هدانا لبلغنا من الحياة منانا سبقتنا إليك أجنحة الشوق وشقت لنا سبيل خطانا وتلقيتنا ببسمة إشفاق وطوقتنا رضي وحنانا ودرجنا مع الشروق نغنيك ونسقي سمع الدُّني ألحانا وحنين المجهول أخيلة تنبت من كل صخرة ريحانا أي زاد سولى الظنون حملنا وتركنا إلى هواها العنانا كلما أوغلت ركائبنا ضاق على زحمة الدروب مدانا يرينا أسراه عريانا؟ يا أخا الحكمة السنية هل نِلتَ

واحتوانا من كل صوب ضباب يرجع الطرف خاشعاً حرّانا أنريد الوجود مُنْهَتكُ الستر ويفض الفدام عن قلبه السمح ويجريه للعطاش دنانا كيف ألفيت عالماً يكحّل ْ لو بلغنا ما نشتهي لرأينا الله

> نحن نسج الثرى، فما لأمانينا تلك أقدامنا تعثر بالأعشاب وظلالُ الغروبِ دونَ مدى

نشطت قبلنا مواكب شتى وبقايا أشباحها من رؤى

المحموم أَوْهي تماسكاً واقترانا تَغمزُ الهاجس الرهيف، فما يبلغ صدقاً منها ولا بهتانا وخَفيُّ الـوجـود مـا انـفك لا ينبض قلباً ولا يرفُّ لسانا

طلبته عين الخيال ولما لمحته تكسرت أجفانا!!

على سدّة الخلود أمانا مرودُ النور جفنه الوسنانا في نشوة الشعور عيانا! هل محابسمة الكآبة عن فيك وأردى في صدرك الأحزانا على كل كوكب تتفانى وهدى خاطراً وزان لساناً وشفى مقلة وأرضى جنانا حيناً وبالحصى أحيانا كم تهاوت من دونه روحُك الحرّي وسالت جراحُها ألحانا الطرف إلى رهبة اللقا تتدانى عالمُ الوهم نَحنُ صُغنا رؤاه وأردْناهُ أن يكون فكانا وترامت خضيبة خذلانا لست تسطيع أن تكون إلهاً فإن اسطعت فلتكن إنسانا!!

ملعب الدهر إن رجع حنينٌ

واستفز الأجيال من حجرة

وتهادت تَقِلُ موكبِ فِكر

قام عنه أبو العلاء، وقام

قد طواه الزمانُ حتى إذا الخلد

ذاك تَجوالُه كأن انطلاق

بين شكٍ مُروّعٍ، ويقينٍ

وهو في حالتيه قيشارةٌ

وقف الشرق بعد لأي لتذكار

من أقاصيك أرهف الآذانا

الغيب، فهبّت تُمزّق الأكفانا

يسحب الشهب خلفه أردانا

الموت، مستنزف الاباء جبانا

اجتباه أطل يطوي الزمانا

الروح فيه لم يستطب ميدانا

مطمئن، ما يأتلي حيرانا

زهراء، تروي نشيدها الفتانا

صداها مرنّحاً نشوان!!!

# صور...معبد كاجوراو...

مَن منكما وهبَ الأمانُ شقيتْ على أعتابك الغارات وتــمــزَّقتْ أمــلاكُــهــا وبقيتَ وحمدك، فوق هـذا\_

يا هـيكـلاً نـثـر الـفـتـونَـ ورنَّح الدنيا افتتان! وثبَ الخيالُ إلى لقاكِ وتكلّمتْ أحجارُك الصماءُ مُــشــرقــة الــبــيـان وتملفَّتتْ منها الدُّمي نَعْمت الوقارَ عن الحياة وكأنها شعرت بنهديها فما استقر ً له مكان!

عينيٌّ...ماتتأملان مَسَح الذهولُ عليكما ومراهق مستسلم يَده، فماتتحوَّلان كم دمية ذلَّ الرخامُ۔ عملى انتفاضتها وهان طلبت فأعطى، واشرأبّت وتكاد تنقل ظلّها

> وعلى ارتخاء الساعد الرَّيان\_ شفةٌ على شفةِ تفتّح وإلى جوارهما تشنَّتْ سروةً، بل سروتان

غابت به خصراً فأجفل واستدار الناهدان لأخيه، أنت أم الزمان وفتي يهم "بقبلة

ويكاديقطفها حنان وانت حررت هروان قطع الحياء بها السبيل فما استعان ولا أعان تاجاً وفُغنَّت صولجان! تمضي الليالي وهو من نعمائها قاص ودان! الصخر وقفة عنفوان! وبنات لذاتٍ مطرّحةٍ عناقاً واحتضان وأكف هشيفا استَّتان ـ على حواشيها اللِّدان حيران ...من أي الكنوز وردٌ وثبتَ العِيان ! يلمُّ حبات الجُمان!!

وتلوح إحداهن ذاهلةً مروَّعة الجَنان ظمئت وأخطاها الرُّوي بين افتراق واقتران فكأنَّ زهوتها أهان أرادا يشـــردان فلهاعلى طوقيهما

لقياد غانية عوان ردَّ الربيع لها، فرفّت ـ أهـوتْ عـلـيـه فـاكـتسـي فانحنى وقَست فلانا! بالياسمين الخيزران! وتمهَّلَتْ ... لا وهـــجُــهـــا وتسير مطلقةَ العنان فان ولا الينبوعُ فان! منه وصكَّت ركبتان وأناملٌ عشرٌ على

وحيالها ثنتان من أترابها مَنسيَّتان مجنونةً، يتعانقان زُمّت شفاه هماعلى معسول ما تساقيان تخفق خصلتان وسَهَت ْجفونُهما على برعماً وتلفُّ بان لولا خلاخيلُ الكعوب

أطياف ما تتشهيًان لقيل عانية وعان!! وغَويَّةٍ ظمأى تفنَّن



في محامِره اللهُ خان وصنوجه و کؤوسه يرقمن في إغرائهن وكالُّ قدِّ، أفعوان ومعربدٍ في رعشةٍ وأمامَ هن "بقية" لوهم، خشَّت أضلع " ر كــــعتْ وراءَ و ســــاده إحدى صباياه الحسان وصبية ممشوقة وتجمعتْ فانهلَّ نسرينٌ

فشفاه ما اهتصرت أنامله

وأورق أقــــحوانْ يهفو القميص لمسِّ خصريها ومااعتصر اللسان شمخت وفوق مساحب

فى رضاها ظامئان

ها هما بما اقتسما فكلٌ عند مورده استكان هذا مطاويها استطاب\_ طافت بها زمرُ القيان وذا نوافرها استلان

محمومة ... فَعَالَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا من كاهن خسر الرهان أعفى! وللأعياء في جفنیه، تومئ دمعتان كتفيه، دامية البنان هيى والخواية توأمان وتأبي الحلمتان الأردان، أضلاعٌ حوان!

12 كئاب في جربدة \_

وشقية قيل اجتباها\_ واصطفاها كاهنان فتنتهما فتباريا فى حبها يتناحران وتناسيا فيها هوى «شیفا» فمایتعبًدان فإذا هما مسخان في صدر الجدار مقيدان والبدعة الحسناء بينهما تعض على البنان وذؤابتاها حيتان بجيدها مشدودتان ومجال نهديها خصيب طوَّقتْه عقربان!

وهناك راقصة تناهت في تاوُّدِها اتّران وقفت على ساق، فكانت مثلما اعتدلت ثمان! خلخالُ كاحلها، وتاج جبينها، متقاربان وعلى تلاقى حالبيها عاصبت من أرجوان!

وفتاة خدر لم تلامس عقد مئزرها يدان وقفت وجفناها بأذيال الشموس معلَّقان قالت وقال الوعد للأحلام: ما آن الأوان!

كاجْروا! هل من حرمة لك عند رائيها، تُعان! كــم زائــر أدمــى فــؤادك ما أسرٍّ وما أبانْ أخفى الرّضى وتطاهرت بالسّخط، عيناه اللتان... وتسكران. وتحلمان! مـزُّقتَ أقـنعـة الـحـيـاة وماعليها من دهان

أوغاريت . . .

وجلوتها في عُريها

كاجروا، عفوكَ، ليس لي

أوْلى فاوْلى أن تىموت

لا تسلن أحسب

أنا مثل غيري لا يُرى لي

أنا مطمئنٌ بالقناع-

أزفَ الفراق أ...فلن تمدّ

كاجْروا...لـولا الـعـجـزُ

فترقّعت بعد امتهان

مني على حلمي إتمان!

طيوفة خلف الجفان

وظُن بي ما أنت ظان!

من کُوی سجني کيان

ورافل بالطياسان

إلى رتاجك راحتان!

والحرمانُ ما كان الجبان!

أنا من بقايا أمة يا روعةً الماضي البعيد الــمســتســرِّ الــمــبــهــم كيف انطلقتٍ من سلاسل والعقال إلمحكم أقبلتٍ، فالتفت الزمانُ وتناقلتْ آياتِ رحمتها تلفُّت المتوهِّم والمصوت دونك واقض في ذلَّةِ المستسلم فيم التمريُّد والوثوب على القضاء المبرم أتعبتِ من حلم الخلود 

> ألربع ربعك فانحني عطفاً عليه وسلِّمي! لا تــنــكــريــه إن تــنــكّــر بعد طول تنجهم لم يبق فيه من بنيك سوى الطيوف الحوَّم كم خغ بته حوافر الخيل المغيرة بالدم! ولكم تحطمت الطُّبي فى صدره المتحطم! أنسيت كم فرعون داس على ثراك الأكرم وتتابعت أشباهه في كيدها المتضرم حتى غفوت على جوانب مـجـدك الـمـتـهـدِّم مالى أراكِ كئيبة

النظرات، لم تتبسمي

ذاك الجوى المتكتم

ويكاديخنكني فمي!

هــذا الــذهــول يــنــمُ عــن

ويكاد يسأل: مَن أنا

ما تـبعـريـن؟ تـأمـلـي! ما تشعرين؟ تكلمي! والأرض ما زالت مهاد

عهد ربيعك المتصرم فإذا شممت الطيب فهو لا تسالي أين انتهت إن تسألي، تــألـمـي! الشمل بين مشت ومحزق، ومثلَّم الظالم المتظلم! \* \* \* يا روعة الماضي البعيد

أنا يا ابنة الأمجاد

مرت على الدنيا مرور

ردَّدْتَ إلى مناك

مشلك واقفٌ في مأتمي

هي والعلى من توأم

القطر بالحقل الظمي

شفاهُ الأنجم!

الـمسـتسـرِّ الـمــهم! ألقاك ... واغصص اليتيمة في ظلال الميتم! عودي إلى حرم الغياهب واهـجـعـي! لـن تـنـدمـي

بلبل . . . (۱۹٤٤)

حلم تخلّي عنه في رغده هل يقدر النوحُ على ردّه لويعلَم العسيّاد ما صَيده لم يجعل البلبل في صيده عكَّفٌ حول أمان شُرِّد الفيته ينشر الحانه كأنما ينثر من كِبده

في روابيك نشاوى سؤدد وإلفه المشفق، ظلّ له باقٍ كما كان، على عهده إنَّما نحن شموعُ المعبد!! مدلَّهُ اللفتات مستوحشٌ طاو جناحیه علی وجده صغْتَ في فجر السَّنا من مِرْودِ كما أَطبقتْ منقاره غصةٌ فـمـدّه يـنـقـر فـي قـيـده!! وتلقيت جناها بيد أسقمه العيش على وفره لـمـا رآه لـيس مـن كـدّه وفم يلشم حدًّ الفرقد! وأين مخضل الجني حوله من زنبق الروض ومن وَرده

فعاف دنياه ولم يتخذْ كأنبه من طول ما مغيّبه أبى عليه الكبر أن يورث

نَجتدي من وَحْيه ما نجتدي يَنتهي شوقٌ وشوق يبتدي

لبنان . . . (1981)

أنت! ما أنت! فتون سرمدي

ونُناجيك وفي ألحانِنا

ولنا في كل نادٍ سُمّر

ردَّدتْ ما ذاع منا فانشنتْ

فأتلقْ يا معبدَ النجوي بنا

كم كحَلْنا مقلةَ المجد بما

يـوم طـوَّقتَ الـبـرايـا بـيـدٍ

قدَمٌ تجرح أحشاء الشرى

وعملي جنبيك فتيانٌ مشي

خلفهم ركبُ الزمان الأمردِ طوى المنى نوحاً، ولكنما غمسوا المجذافَ في اليم ففي أفــق مــئــزرٌ مــن زُبــد حَملوا الحَرفَ الذي انشقَّتْ على لَحنِهِ البكر شفاه الأبد فتلفُّت فلم تلمح سوى أمة تهدي! ودنيا تهتدي!

كوبا كبانا... (1907)

لم يغنه النوح ولم يجده مطاف الجمال، مطاف الجلال ولا شمل إلا وفيه انحلال ملكت على عنان الخيال قرابين ... تنابح ذبح السِّحال عشاً ولم يحمل سوى زهده وموجّت روحي بغُبر الرمال فدى المتغني بطيب الفعال وزهر التلال وخضر الجبال وفي روحه من نزير الضلال من عبث الدهر ومن كيده وزرقة يم رحيب المحال ومن رجس دنيات داء عضالُ! وأنت عملي عماديسات الضملال الفراخ ذلَّ القيد من بعده!! صلاة احتمال ونجوى ابتهال مطاف الجمال مطاف الجلالْ نشاوي دلال سكاري وصال حسنانك أتتك البحياع تبجر الوبال بعيد المنال، بعيد المنال وسابت على الشط حمر النضال

فضج الصدام وضج القتال فلا كوخ إلا وفيه انهيال

طويت العصور الخوالي الطوال ملكت على عنان الخيال وما زلت تسأل ركب السلسالي فإنسي أحس بسهذي السرمال عن كل أسمر سمح الخلال وهذي التلال وهذي الجبال أمات على شفتيك السوأل!؟ طيوف الأوالي الغوالي الحوال " بعد الكلال وبعد الملال مواثل لا يعتريها الكلال أين الطراد وأين النزال على الدهر ترعاك في كل حال " وأيسن الزوارق عبر الرمال فلا العهد ولّي ولا الحب زالْ وأين صباياك حلم الرجال ولا مر هجرك منها ببال رواقص في حمال اتعمال إن بسمعي انسلال وللناردون خطاها اشتعال حفيف جناح قريب المجال

14 كاب في جربدة

وجهش النعاة في مسمعيًّا

لا تغنى فإن حشرجة الميت

أتغنين ذكرياتي وكانت كوثراً في فم الزمان شهيّا يوم أُسقى من راحة الوحي خمري وأصوغ الحياة شعراً نديّا وأرى توبة الزمان بعينيك فأنسى ما قد أساء إليّا أسمعني على أنين الأماني من عثار الشباب لحناً شجياً!! أوجومٌ ؟ فيم الوجوم منى النفس وفيم الذهول يكسو المحيًّا أترامت عليك أشباح ذكرى تترك الحبّ، يا هلوكُ، حييًّا؟؟ حوّلي ناظريكِ عني ... فما أستطيع أجلو سراً هناك خفيّا! ويح نفسي، ما للعواطف تخبو ويفت الخذلانُ في ساعديًّا؟؟ أنا طفل الحياة يا ضلة الروح فعفواً إن جئتُ أمراً فريًّا؟ قبليني! فقد شعرت بروحي وثبت وارتمت على شفتيًّا!!! لست أنت التي أضمك بل دنيا فتون وعالماً علويّا!!! أتبسمت؟ بعد صمت رهيب كان يدوي في مسمعيّ دويّا؟؟ حدريني بنغمة تقتل اليأس وتهمى بالمسكرات عليّا حسناً تفعلين؟ ... غنِّي ، أعيدي إخفضي الصوت، تمتميه إليًّا أتركيني على ذراعك أغفو وأذيبي الأصداء شياً فشيًّا!!

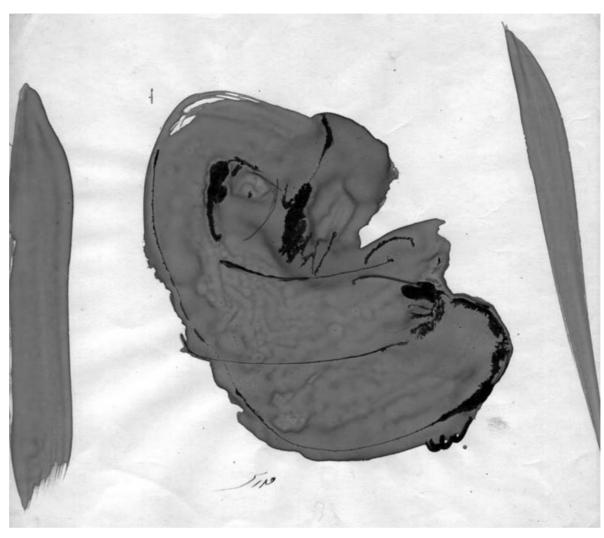

## عودة الروح...

فاطويه في آفاقك الندية لم تعرفي قيود عالمنا المكدود في غابك المعبود وانطلقي أنشودة شجية كيف؟ ومن أوحي إليك الرمبا ورقعية مسجب نونة ، وحشية في وفض في سلم عك للحن السلم با حامات أشجانك الخفية دنياك أهوت في اللياكي غضبي ناثرة أطيران السخية وأطبقت فوق الجراح الهدب ب\_\_\_ن يدى أحلامك المنسية كيف طويت الغيب درباً دربا غيبي عن الوجود وأطلقي عهود فردوسك المفقود وزرتها شوقاً لها وحباً! تــــمــــر بـــــي مــــخف الــــة الآلاءِ أيُّ هـــويُّ ردّ جـــنـــاهــــا الـــرَّطـــبــــا زخارة بالبشر والنعماء غيبي عن الوجود وعن رؤاه السود وأفقه المحدود على حواشي الغابة الخضراء! واستعرضي أيامك القعمية، لاهية بالمسنج والغناء ليلك هذا الليل يا زنجية!! مائسة بالغنج والإغراء بين لحاظ الفتية الظماء والكاس والعنقود في خدرك المرصود للفارس المنشود ألــقــاك! ألــقــى حــولك الــنــيــرانــا مالئة صدر الدجي دخانا والسغاب ساج مستسرع أمانا طاب زماناً وازدهي مكانا

وألـــمـــح الــــنـــواهــــد الـــحـــانـــ يسنشرن ريَّان العمسباعريانا ليلك . . . هذا الليل يا زنجية من كل نشوى خاصرت نشوانا

## مقصد . . . فراق . . .

كيف تطوي برد الصبا الريان

ولياليك أكؤس وأغاني ومغاني أيامك الزهّر مهدّ لوصال وملعبٌ لأماني ودروب الحياة لو شئت كان الصخرُ فيها منابتَ الريحانِ كيف تطوي برد الصبا وحواليك ضلوعٌ على هواك حوان وعيونٌ لم تختلجْ في شهيّــ النوم إلا عن طيفك الفتان أنفضْت الأذيال من عبق السير على كل معشب فينانِ؟ ومسحت الشفاه من قبلات الحب والشوق والرضى والحنان وتصاممت عن نشيد فتون أنت ألفاظه وأنت المعاني أيعود الربيع ينقل فوق الأرض أقدام زهوة وافتتان؟ ويموج الجمال أنّي هفا قلبٌ وأنّى تلفتت مقلتان يامغاني لبنان هل هجع وتسيل الحياة مشبوبة الأنفاس خلف المنى بغير عنان أين نادلنا سهرت عليه أين منك الربيع يا ناسجاً من طيب دنياه أفجع الأكفان غمرته المني، فليس لنا ما كم هديٍّ عذراء رنَّحت الخدرَ بفيض من أمنيات حسان كل الرجائه من المتع البيض وأذلّت جوعَ الصبا بتثنيك خيالاً في جفنها الوسنانِ كم أوينا إليه نغسل فيه واكتفت منك أن تحبك للحب وأن تنطوي على الحرمان ... الغيب وجازت مواكب الأزمان كيف ألقاه والخيالات شتى وأطلّت عليك، بدعةَ إغراءِ، سلخليِّ الأظللال والألوانِ يجفل الطرفُ في حماه ويرتدّ فحسرت الشفاه عن بسمة أندى وأسنى من بسمة الايمانِ تلك أشلاؤه يكفِّنها العممتُ وقذفت النداء، في لهفة العاني وشوق المدلّه الحيرانِ فكؤوس الندمان ليس عليها

وبقايا الأوتار مخنوقة فترامت عليك نشوى نعيم الأصداء منثورة على العيدان لم يَجس قدسَه هوي إنساني كان ناد لنا، فيا روعة فإذا الطيب بين فجوة نهديها الأسرار نامي في حجرة الكتمانِ أقرأ في طرفيهما عمري! يريك الحياة حلم جبان فتلوّيت ساكباً قلبك الحرّان لا تطيق الحديثُ عن رقة فى كأس قالبها الحران وتهاديتما وروْقُ الشريا

والزغاريد من كوى الخلد تهمي

أوراء الردى يقام لك

قم تكلم فإن صمتك دمع "

ويح نفسي، ركبتُ أجنحةً

لست أدري إلا نواك، فلن ألقاك

غبت عني، إلا خيالاً حبيباً

ما له انفض سامراً ونقالاً

وتعري من الحواشي اللدانِ

بين مغض على السكون وران

على مقلتي رؤى أحزان

ويلقي بها إلى النسيان

أثر من مراشف الندمان

الظن ولم ألتفتْ إلى أشجاني

من بعده ولن تلقاني

السُّمارُ وانفض عقدُهم يا مغاني

في سماع النجوم سيلَ تهاني

عَـبـقٌ مـن مساحب الأردانِ يا حبيبي سالتْ حناجر تحناني أفراقٌ بـــلا وداع وعــهـــدي العرسُ غريبَ الأوتار والألحانِ أتـخـوّفت أن أرى عـربـدات في جفوني وعقدةٌ في لساني! وانكماش الشفاه عن بسماتٍ فاعتزمتَ الرحيلَ في نجوةِ من كان ما شئت يا جميل، فأطيافك للتناجي وليسَ للسلوانِ مااشرأبّت إليّ إلاّ تلمستُ وتراءت مُنى حياتي أسرابَ

والليالي مطروفة الأجفان ياحبيبي هذي خطاك على نتمنى، في ظله الجذلانِ ليَ في كل وقفة وجمةً ثغورً ، تصيح: يا من يراني! جبهتي من ندى الشروق وقلبي صدأ العمر من غبار الزمانِ فاطمئني يا نفس، لن تبلغي في سكر الدهر، فاسكري، ودعيه

# الخزّان الأكبر . . .

عيناك سوداوان وحشيتان

فكم طوانسي في مداه الزمان ، الجدول أذنُ المشرُّد الظمآنِ وما طوت نجواهما صبري! فهذه ليلتنا الحالية عادت بأشتات المنى الغالية فهل أنت سامع تحناني ليلة نام النيل مفترا محتضناً حسناءه البكرا بك جمّ الوفاء سمح الجنانِ وزُم رُ الصحانُ في رقعها الفتان الداء في جسمك العليل الواني تـــواكب الألـــحـانْ بالمسنج والسمزهر عندها السخط والرضي سيانِ والــنــدِّ والــعــنــبــر وخلفها الكهان نظرات الأحباب والأخدان والمعبد الأكبرا ونحن. هل تذكرين؟ مجلى شبابك الضحيان كيف انسللنا كيف شفينا الحنين بكفي ما انهد من بنياني وماسألنا وفى حمى نىخىلىة مسوخ محمومة الهذيان ترنُّ حتْ قبل فسلسلت نهاله فاطفأت غاله! دربي، وهذا صداك في آذاني وبعدها! لم نامح الفجرا ولم ترل ليلتنا سرا المشدوه بين الرؤى وبين العيانِ أعرف منها هذه الذكرى ما بك يا حسناء، يا سمرا! من نجيع الغروب يستقيان يا قطعة من روحي الحرتي أراك لا تـــدريــن مــا مــراً آخر الشوط غير أمان من أنت، ردي على سؤالي ولا تـحـدي مـدى خـيـالـي بالرضى يسترد ما أعطاني أتنكريني، وتعرفيني؟ وتسأليني وتمنعيني! ويح يقيني!

لا بدأن يحنو على الزمان ، وأن تلاقيني بفيض الحنان عينان، سودان، وحشيتان!!



وانتهى زورقُه الواهي إلى

شاطئ ألقت به النعمى عصاها!

شهوة الإثم هشيماً للظاها

وغسلت الكف من عار دماها!!

كاد أن يفضح أحلام صباها!!

ساذج...

مُنية النفس تناسي سيرةً تركت في مسمع البغي صَداها فتعالي نلتمسُ دُنيا من الحبِّ واسدلي السّترَ على الماضي الذي أخذَتْ من لهوه نفسي مُناها كملايين إذا ما التقيا ذكرياتي كلها أغفت فلا تُوقظيها من دياجير كراها! فنعب الكأس ريّا بالمني هي أهواءُ شبابِ مترف بلغ الطهر على رَجس خُطاها!! منية النفس، أرى صمتك ما كلّما جاسَتْ رُؤاها مضجَعي نَفَرَ النومُ فألوى برُؤاها اتركي الشك ... ففي قبضته أنت فتّحت عيوني للسنا بعدما فجّرت في روحي هداها انظري في ملياً ... واقرأي أنت جــنّـحت أمانــى الــتــى حلَّقت تهزجُ في أقصى سماها إن حبى لك لم يترك إلى كنت كالملاّح في لجّته كسرت مجذافه الريحُ ، فتاها إنني كفنت أشلاء الخنا سدَلَ الليلُ عليه سجفَه وجلا عن مُقلةِ الذَّعر عماها فأصابته يد من رحمة أطرقت ْ... والشوق في مقلتها لطمت من شامخ الموج الجباها

الروضة الجائعة . . .

أفي هذه الليلة المقمرة أهيم بأرجائك المقفره! إليك فأحببت أن أنكره

لك الخيريا روضتي! لم أجد سواك! مواسية خيره أتيت لأنسى ... فما لى أرى الهواجس كالسّحبُ الممطره ألا أين عرسُ الجمال السّنيّ وللغصن ترنيمة العندليب وأين بساط الندامي على ورقصُ القيّان وخَفْق الصنوج تلوّيت فوق زنود الخريف على وهج لذته المنكره

لم يبلغ سُرى الوهم مَداها عرفتُ الذهولَ الذي قادني ما تعدّت ثورة الشوق الشفاها ونبقى في فم الطهر شذاها! ينثني يطعن في نفسي رجاها؟ مدية أقتل طعناً من سواها في عيوني آية شاع نهاها

على ذيل يقظتك المبكره وللجو تسبيحة القبره مطارفك الغضة المزهره وعربدة الكؤوس المسكره

سوى ضحكة منه مستهتره

وأحلامها فكرة مضمره!

على سُررِ النعمة المدبره

ولا ته تكي مئزره

الوحوش وخشخشة المقبره

وذا شبحٌ شاحذٌ حنجره

تمزق صيحاته الحنجره!

على وحشتي صوراً مُصحره

أبت كبريائي أن تظهره

تطير له الروح مستبشره

ومن بسمة المغفره!

فلتقاه أكرمَ من دمعة المتابِ

«ما أبهج الكون وما أسنى

من أمره سرعان ما يفني!»

فَلْنجن من نَعماهِ ما يُجني

\* \* \*

فراشة قالت لأخت لها:

لكنني يا أُخت في حيرةٍ

أما الصّبا فلقد مرت لياليه فابكيه يا عفة الجلباب فابكيه ملكت قلبك عن روض الهوى زمناً واليوم روض الهوى غيضت سواقيه بالأمس إن جئت أبدي ما أكابده لويت جيدك عما جئت أبديه وما رثيت لدمع كنت أذرفه ولا عطفت على جرح أعانيه

واليوم جئتك...لا صبًّا ولا كَلفاً

بل للجمال الذي يذوي ... أعزيه!

غابَ، ولن يرجع، ياليتني أعطيته بعض أماني الحياة! ياليتنى أطبقت أجفانه قبل الردى، بالقبلة المشتهاة! أشعر بالوحشة من بعده ولم يكن لي فيه من أمنيات ! رفيقة العمر لنا يومنا كم مر بي والشوق يُزري به ولم يجد مني إليه التفات ! لا تسألي عن غدنا ربَّما ما لي إذا ما زارني طَيفًه أمسح من أجفاني الدامعات ليس سواه، بين أتراب كان يرى ...أني أحلى فتاة...

وتلاقينا غريبين هنا

بدَّلت منا الليالي وانتهى

مَوسم الورد أخذنا عطره

وافترقنا...وناى العهد بنا

لا تُشر فكرى هوانا، ربما

لم تكن أنت ... ولا كنت أنا!

عَبِثُ الكأس، وإغراء الجني

وتركنا فيه غصناً ليّنا!

ونَسينا، وتناستنا المني!

نفّرت عن مقلتي الوسنا!

كل أشلاء العباأن يُدفنا

شاردٌ طرفك الكليل متعَبٌ، قَالبُك العليلْ لن أقول إجرحي الخيال " لَنْ أَقُولَ أَخِنقِي السوَّالْ المنى؟ شيّعي المنى، ل\_\_\_\_\_يس غيري ... هنا ... هنا لیس فی مضبعی عتاب ا ليس من غربتي إياب أيقظتِ من أشباحه الوسنى هاك أقداحي البُدد إنها حكمة الجسد !

## وداع...

قفي! لا تخجلي مني، فما أشقاك أشقاني كلانا مر بالنعمي مُرور الـمُـتعبِ الـوانـي وغادركها كومض الشوق في أحداق سكران!

قفی! لن تسمعی منی عتاب المدنف العاني فبعد اليوم لن أسأل آن للنعش الذي أو دعته عَـن كـأسـي ونــدمــانــي خـذي مـا سـطّرتْ كـفـاك من وَجْد وأشجان إمض من دربي، فما أحسبه صحائف طالما هزت بوحي منك ألحاني خلعت بهاعلى قدميك حلم العالم الفاني! لنطوالأمس، ولنسدل عليه ذيل نسيان فإن أبصرتني، ابتسمي وحييني بتحناذ وسيري سير حالمة

غصن . . . ۱۹۰۲

نجمة . . .

من يناديني؟ وقد أنكرني

مات الشباب...

مات الشباب! فملء صدر\_ الأرض أنفاس اكتئاب سمعت به أترابه فأتته أنضاء انتحاب فالزهو مشلول الخُطي والحسن مجروح الأهاب والطير محدود الفضا والروض مسلوب الملاب والشعر مخنوق الصدي والسحر مطوي الكتاب وقفت تواري ذلك النعش\_ المكرّم في التراب وتساءلت حيرى: أما للحبِّ حسُّ بالمعاب مهلاً ... طعنت وفاءه الحبُّ ماتَ مع الشباب!!

في دروب العمر من يعرفني أغريبٌ ؟ مل في غربته عبث الوهم ولهو الزمن أم شقيٌّ نسى الكبرُ على شفتيه بسمات المؤمن من يناديني؟ وأعراس الصّبا لم تدعٌ في الكأس ما يسكرني أبتولٌ ؟ سلّها من خدرها شوقها المخضوب بالحلم الهني أم هلوكٌ ألفت وضيها شفة الساقي وكفّ المجتني! في خريف العمر إلا هيّنا!! من يناديني؟ وسمّار الدُّجي كُحِّلت أجفانهم بالوسن أحبيبٌ؟ أي أحبابي تُرى من كوى الغيب سرى يؤنسني ...

ما لأصداء المنادي خَفَتْ

نجمةٌ ضاءت على البعد فيا

وتلاشى وقعُها في أذني ...

ذيلَها الوضّاء كن لي كفني!

18 كناب في جربدة \_

وقولي ... كان يهواني!

زنبقة...

والفجر بين ذيوله يطويها

أنفاسه، وتجمدتْ في فيها

وزهت وعرس فتونها يبكيها

يهمي على روحي بما يشجيها

وقطفتها ... لهفي لمن أهديها!!

دروب...

مثار الأماني، شريد الفِكر ،

تخب إلى الموعد المنتظر

وليس لها فوقه من أثر ْ

جناحاً أصاب المدى فانكسر ْ

تخطّفت منها أعز الثمر

نشید فتون، ونجوی سَمَرْ

أرتني النعيم غريب الصور

أضمّد فيه جراح البشر ْ

وقفتُ أمام دروب الحياة

فَـمـرّت مـواكب رُوَّادهـا

وخلف خُطاها انتفاض التراب

فسرتُ عليها، ودنيا الرضى

وألفيتني بعد طول السري

لمستُ على ريشه المرتمي

فتلك ليال ...على كبرها

وأرسلتها في شفاه الحياة

وهذي ليال من على زهدها

فرحت أسائل عن موعدٍ

ألفيتها مخضلةً في روضها

حتى إذا ما انتفضت عليه، تجمعت

وتمايلت تيهاً، بعرس فتونها

والطيب مسفوحٌ على جنباتها

فلويتُ في شبه الذهول أناملي

أمشي على رسلي في مدرج الرمل حيران أستقصي دربي، وأستجلي والريح في سخر مني، ومن ظلي! أسهو على ذكراك حتى أنثني

> ما الخُلد، يا شغلي ما المجدُ ، يا دأبي من موسمي الجزل! ما نشوة الدنيا يا طيبَ أهواء تغري ولا تُسلى!! مَن سار مِن قبلي لم يُغنني عنها

> كم موكب بعدي في لهفة السؤل يمشي على دربي للبحث عن ظلي في مدرج السرمل

> > هؤلاء...

تتساءلين ... عالى مَ يحسيا

ه ولاء الأشقياء...!

المتعبون ودربهم

قفر ومرماهم هباء

أمام نَعش الكبرياء!

العسابسرون عسلسي السجسراح

المطرقون على الحياء!

ضحْكُ الحياة وما البُكاء

تترك لهم فيها رَجاء

ما يَروْن على البقاء؟!

ليلي! أنا وحدي أقلّب في الربي طرفاً يروح به الجمال ويرجعُ متطلعاً...لهفي لمن أتطلع! بيني وبينك عالم لم يُدنْه شوق. ولم يبلغ حماه تضرعُ أقتات بعدك بالخيال وقلما دفق الظلام وما احتوانا مضجعُ ليلي! يكاد هواك يجرح زهوتي فتبوح بالألم الدفين الأدمع!

أخاف عليك أن أطوي كتابي وأقرأ ما به في مُقلتيكِ فَكم من لَهفة أودعت فيه ولم أهمس بها في مسمعيكِ تُقاسمني الرضى والسخط، لمّا نفضت ومام أمري من يديك أراكِ على دروب الشكوي حيري فكيف تُرى انتهت مني إليكِ ليحزنني اكتئابكِ ... لا تطلّي عليّ بما تبقّى لي لديكِ دعي ماضي ً يطويني، فإني أخاف عليك من خوفي عليكِ

## شجون... ما بعدك...

ما بعدك؟ يا أفقى الأعلى دنياي توارت في العتمه! سر یغرینی بالتصعید وأنتَ تحبِّبُ لي كَتمهْ الناهلون الواجمون أعطتني أيامي أشهى ما مر على خاطر نعمه ! فعسباحي من أمل بسمة ومسائى من حلم ضَمَّه! أنست هم الأيام، ما ومساحب أقدامي في الترب حديث العطر إلى النسمة! أزرتْ بدنياهم، ولم بغيّ مني أن لا أرعي لعطايا أيامي حُرْمه! تتساءلين ... و كيف أعلم ما بَعدك يا أفقى ...إنى منطلقٌ مشبوب الهمَّهُ إمضي لشانك ... وَيْحي ... ما لي أنهار م... وما لمطافي يستنزف حُلمه ْ أنا واحد "من هو لاء! ما لى أهوي ... وأحس الغيمة تقذف بي إثر الغيمة لأظن ... جـناحـي مـحـتـرقٌ محترقً... من لـمسة نجمـه!

**النور** . . .

النور أتعب مقلتي ونفّر الأحلام عني عصفت يداه بالظلال وبالجلال المطمئن فإذا الحياة تلفُّتٌ عريان مجروح التمني! \* \* \* أبدد من ليلها ما اعتكر النور أدمي مقلتي

وما شفى وهمى وظنى كم مدَّ لي سبلاً لا قطفَ من خمائلها وأجنى تهاويل حلم مضى واندثر فقطعتُها تعبَ الخُطى ولكم عشرتُ ولم يُقلني النور أعمى مقلتي فيا ظلام الكون قدني رفقًاً فإني بت أخشى أن تهد يداك ركني

ما زال بي شوقٌ إلى

الدنيا... فلا تأخذه مني!ره

غصصى الحرّى وأهوائي العنيده!

ما أرتنى من فراديس بعيده!

ومضى عمري على ظهر قصيده ْ

حدثيني عما يضج بجنبيك وعما يشور من رغباتك عن لياليك ... عن شجونك ... عما خبَّأته الدموع في بسماتك ! من أنا منك؟... ما تريدين مني؟ أنا بعض العثار من خطواتك ! أختاه ! إني راحلٌ فاهدأي

حدثيني ... قُصّي جناح ظنوني ...

معاذ خلال الكبر ما كنت حاقداً هي والدنيا...وما بينهما ولا غاضباً إن عاب مسراي عائب رحلةً للشوق؛ لم أبلغ بها فكم جبل يغفو على النجم خدُّه وأذياله للسائمات ملاعب! نظرتُ إلى الدنيا فلم ألفَ عندها طال دربي ... وانتهى زادي له كبيراً أداري أو صغيراً أعاتب وما هان لي في موقف العز موقفٌ ولا لانَ لي في جانب الحق جانبُ فيا غربة الأحرار ما أطول السُّرى وملء غيابات الدروب غياهب



## محاجر البركان...

لا تصفحي عني ولا تغفري إني أحب المرأة الحاقده! قولي ابتعد عني، قولي انطلق في ما شئت في أهوائك الفاسده يجرح من زهوي تغاضيك عن أمسى وعن أحلامك الشارده لوبين جنبيكِ بقايا هويً لكنت في هذا اللقا زاهده محاجر البركان لم تكتحلْ بالثلج ... لولا ناره الهامد!

إقرأيها...

إنها حجرتي ... لقد صدئ النسيان \_

أدخلي بالشموع ... فهي من الظلمة

وانقلي الخطو باتِّئادٍ فقد يجفلُ \_

عند كأسي المكسور ... حَزِمةُ أوراق

إحمليها... ماضى شبابك فيها...

إقرأيها ... لا تحجبي الخلد عني

فيها ... وشاخ فيها السكوت!

وكر في صدرها منحوت

منك الغبارُ والعنكبوتُ!!

وعُمرٌ في دفّتيها شتيتُ

والفتون الذي عليه شقيت

أنشريها ... لا تتركيني أموت

معولى في يدي ... وأصنام دنياك \_ تريني ما ضاق عنه خيالي لم يزل بعدُ في بقية أيامي\_ بحالٌ إلى بنات الليالي لستُ أحيا إنْ لم أُمتْ كلّ يوم فيكِ شيئاً ... عبدتُه في ضلالي

لست أحيا...

صوت يناديني ... وفي مسمعي منه أغاني أمل ممتع من أين؟ لا أدري ... ولكنني أصغي وهذا الليل يُصغي معي!

وزوِّديني بالرضي واهجعي حدثيني ... لا تنتقي كلماتك! قوافل الأجيال قد لوّحتْ تـومـئ لـي مـن أفـق أوسـع أنا الندي ذوَّب أوتاره وصبُّها برءاً على الموجع هي من حنايا سدرة المنتهي متكأي إن شئت أو مضجعي!

لا يا ضلال الروح لن أكتسي منك جناحي حلم مفجع كم أمنيات عفت أعراسها مآتماً تُعول في مخدعي وكم نشيد مسكر في فمي قاطعته ... فانهل في أدمعي حسبي إذا ألقيت طرفي على أمسي صدمت القلب بالأضلع هيهات... لن يسمع هذا الدجي بعدي حنينَ الوتر الطيّع ولن ينام الحبُّ في مهده على صلاة الشاعر المبدع قُبَّرةٌ فوق ضلوع الضحي غَنَّتْ ... وولَّت ثـم لـم تـرجـع

20 كاب في جربدة

سيري كما شاء التجني

ما أنت يا دنيا وما

تطوين بالإغراء أيامي

أنا في نديّك أسال

غنيت حبك وانتشيت

واصيحة الحلم الأخير

واشفى غليلك واطمئني

أبقيت للأحلام مني

وأطويها تمنيا

السّمارَ عن كأسي ودني

وكم فتى بعدي يغني

إذا تفتّح عنه جفني!

ملكت على النعيم الحياة وصفقتِ في أفقة طائره وتهتِ على فلم تسمعي صدى زفرة في الدجي ثائره ولما نفضت يدي من هويً طهور كقلبك ياطاهره علقت بكل سدوم الطباع صريعة لذاتها الكاسرة

أرى بين جفنيك جسر الدموع أتخشينني؟ إن أمسى انطوى فلم يبق فيه، إذا ما التفت فلاتتركيني على صبوتي

سكت وطرفى على طرفها غضيضٌ ، وفوق يديها يدي فاسندت الرأس في رقة على قلبي الثائر المجهد ولما هممت بتقبيلها ورشف الرضاب الشهى الندي سمعت نداء الضمير الجريح يتمتم: يا وغد لا تعتد

حنيت على وقعه هامتي وسرت على غيير

قالت ملَلتُك . إذهب . لست نادمةً على فراقكَ...إن الحبّ ليس لنا سقيتَك المرّ من كأسي. شفيتُ بها حقدي عليك ... ومالى عن شقاك غنى لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنيةً لقد حملتُ إليها النعش والكفنا... قالتْ... وقالتْ... ولم أهمسْ بمسمعها ما ثار من غصصي الحرّي وما سكنا تركتُ حُجرتها ... والدفء منسرحاً والعطر منسكبا ... والعمر مر تهنا تسمير عمليه طبيوف الألمْ وسرتُ في وحشتي...والليل ملتحفُ بالزمهرير. وما في الأفق ومضُ سنا فلا تنشريه خضيب الذمم ولم أكد أجتلي دربي على حدس وأستلين عليه المركب الخشنا... إليه، سوى غصص من ندم حتى ... سمعت ... ورائي رجع زفرتها حتى لمست حيالي قدّها اللدنا طليق الأماني، كسيح القدم نسيتُ ما بي ... هزتني فجاءتُها وفجّرتْ من حناني كلَّ ما كمنا

وصحتُ ... يا فتنتى! ما تفعلين هنا؟؟

الـــبــرد يـــؤذيك عــودي ...

ل\_\_\_\_ن أع\_\_\_ود أنكا!!

عدت لي؟ هل عاد من غربته شوقكِ المضطرب المضطرمُ؟ كم تخطفت الغوايات به وجناحاه الظّما والنّهم! أي كأس شئت أن تلهى بها لم يكن يرشح منها الندمُ! عدت لي؟ يا طولها من غربة خدر الصبر بها والألم كيف ألقاك؟ وهل يرضيك أن يتعرّى جرحى الملتئمُ؟ أمنياتي ... ذهب الماضي بها وخيالاتي ... طواها العدمُ وبقايا ذكرياتي تعبت فهي لا تبكي ... ولا تبتسمُ!!

ولا بسمة...

أنكرتني؟ وما زال عَبَقُ الهوى ووَهـجـه في ثغريَ الـدامـي أهكذا يَنحلُّ ما بيننا وتَنتهيَ نعماء أيامي؟؟ دنيا، بالفتنة مُتّسمه ! كم سِرتُ في إثرك في غفلة عنك وملء الدّرب أحلامي بالنشوة مضطرمه! وكم تلفُّت ... وياطالما عرفتني من وقع أقدامي مررتِ بي اليوم ولا بسمةً

ما أشقى الحبُّ وما أظلمَهُ!

ولا كلمة...

في النجوي، من نِعم اللقيا

سَكبتْهُ يقظتُنا النَّهمهُ! وانفض الليل وما مرت فی مسمعه، منا، کلمه

قلبي معك . . .

ناداك تحناني فما أسمعك فاذهب، فذاك الشوق، قلبي معك ْ سرنا معاً حيناً، وخلّفتني وحدي ... على الدرب الذي ضيّعك بشنا، وذراعانا، قَيْدا أرنو إلى الدنيا، وآفاقها، فما أراها جاوزت مضجعك ومراشفنا ريّا، وجوانحنا حسبى منها موعد في المسا أفهم فيه سرّ ما استودعك ومحاجرنا غُرْقى فيما

منك لطهري أو لآثامي

على الوداع تبسّم

يجول في كل مُبهمْ...

بصمته يتلعثم...

إني بـما بـه أعـلـمْ ...

أتيتني أيّ عطف

أرنو إلىك، وطرفي

على شفاهك بوح

لا تطلعینی علیه

عودي، كما جئت طيفاً

أخِ فتِ أن أتجنّ ي

لا يا أعز وأغلى

إنسي لأعسجز مسن أن

وفي مآقينا احتضارُ العزاءْ...

من عالم الموتى ودنيا الفناءُ

أشقى المني ... ما ضاق عنه الشقاءُ

نادى به المرفأ مرّ النداءُ!

في الشهقة الحرّى ... بقايا رجاءٌ

ليس لنا من بعدها من لقاءْ

معقودةً أجفانُها بالسماءُ

وغابَ عني ... عالمٌ من نساءُ!!

ليدا...

جنباً إلى جنب .. نَجرُ الخُطي

كأننا طيفان قد أفلتا

لا لَمسةٌ منّا ... ولا همسةٌ ...

وسلّنا من صَمتنا...موعدٌ

وكان منّا موقفٌ لم يدع

تدري وأدري، أنها فرقةٌ

سارتْ إلى المركب...مشدوهةً

وغاب في اليمِّ ... وغابتْ به...

بسمة التحدي

\_ هكذا يمضي شهيدنا \_

ما في الحياة وأكرم

أخاف أو أتالهم"!!

يبسم ... م\_ن عـــــ الله مـــــن كيف يطيب الألم سلاحًه على الثرى مبعثرٌ محطّم يسيلُ فوقه الدمُ وحــولَــه أعــداؤ تَــــــــــــــــه وتشــــتــــمُ تُـمـعـن فـي تـعـذيـبـه العالَّه يَسْتسالمُ أو يَــــــــنـــــي عـــــن زهـــوهِ بقوله: أسترحم 

أمسكت بي باسمة لاهية " على حواشى الربوة الزاهية وملتِ في صمتِ ... وطوقتني وملء عينيك رؤى خافية رفيقتي ... أكرم ما في غد حكاية الخمر عن الدالية سنقطع الدرب على المنحني وللسنا الايماءةُ الهادية وبعدنا ... يبقى الشذا والندى والنسمة الرائحة الغادية من راحة الخير أرحم والبلبل الشادي على أيكة والنرجسُ الحاني على ساقيهْ عللي هواك وأندم ونشوة العشاق في همس ما قلناه في أيامنا الماضيه!! \* \* \*

رفيقتي ... أهوت على ساعدي شاحبةً...وانفجرت باكية

کیف جنی من روضنا ما جنی لم يُبق من مجلى تهاويلنا بين يديه أثراً بينا! إذا تلفت إلى أمسها لم تعرفي من أنتِ أو من أنا!! رَفيقةُ العُمر جَفاني الكَرى فوسديني الساعد اللينا مُرّي بجفنيكِ على جبهتي واستعرضي العيشَ الفتيّ السنا وسلسليه قصّة قصّة وقربيه موطناً موطنا أريد أن أغفو وفي مسمعي

ما يستعير الحب من حبنا!

کُنا . . .

أن نسأل الأقداح عن خمرنا

علّمنا كيف تكون المني!

ففتّق النسرين والسوسنا!

مخنوقة البوح، وما أحزنا

كنّا وما مرّ على وهمنا

ذاك الصّبا الريّبان ولّبي وما

فكم سحبنا ذيله في الرّبي

كنّا...وما أوجعها زفرةً

تأملي لهو الليالي بنا

مرغي جفنيك بالحلم وغيبي وتناسى وحشة العمر الجديب واهصري ما شئت من أجنحة تشتهي الموت على وهج اللهيب كبرياء الفتنة البكر أبت أن ترى خمرك في كأس حبيب فاحملي الشوق فما تدري به أُذن الواشي ولا عين الرقيبِ واسفحيه رعشةً تنضح ما قر في نهديك من خمر وطيب

يا ابنة الأحلام لا تستقبلي مصرع النشوة بالطرف الكئيب يكتفي الزنبق في صحرائه بندى الفجر وانسام المغيب

أيام . . .

للحب، هذا العمر، يا دنيا لا تحجبي من خيره شيّا لولاه، ما كنت الجمال ولا فجّرت لي نعماءه وحيّا كيف الحياة إذا رزئت به وطويت سفر عهوده طيّا! الكون أوهى بعده سنداً والموت أشهى بعده لُقيا!!

وتمر بي الأيام ... يا دنيا وتسلُّ خيرك من يدي بغيا وأسير خلف ركاب وحشتها ووراء جفني تغرق الرؤيا ما كان أغرب كلّ أخيلتي! الحبُّ مات ... ولم أزل حيّا!!

22 كتاب في جربدة \_

ومات ... و هــــو يــــبســــم

عدد 69 الأربعاء 5 أيّار/مايو 2004

**المرأة...** 

خيالها أن أنحره...

اللقمة المسوّرة

الهالة المنورة

كانت أمامي جوهره!

وكان منتي لفتة

وشاع ملء ناظري

والهفتي ... أقسم أم

لمْ أُزل أسحبُ قيدي متعباً وجراحي لم تزل تشتم قيدي! أنا أقبلت عليه راضياً بعدما غيبت في عينيك رشدي كم تغاضيت حياءً، كلما أو مات لي من كوى الاشفاق أيد كلُّ أهوائك كانت بـدعــةً من غواياتٍ، عنيداتِ التحدّي أخذتْ من كبريائي ما اشتهت وتلهّت بتباريحي ووجدي فانطوى ... في غَيْهِب النسيان ذكري وانتهى في ذلّة الغفران حقدي! وجفاني كل أترابي، فما حفظوا ودّي، ولا أُوْفوا بعهدي ما تبقّى ... غير هذا القيد لي في بقايا الليل ... من هم وسهد إنه عمري ... فلن أرمي به لا أطيق السير في الوحشة ... وحدي!!

## طموح...

أُحبَبتني؟ أحببتِ أن تلعبي وتسحبي الذيلَ على الكوكبِ وتسمعي نجواك مخضلة على شفاهِ الزمن الأشيب أُمنيةٌ، أدركتِها فاعرفي ما شئتِ من نعمائِها واشربي مَرَرْت بي فالتفتتْ سروةٌ إلى بقايا أمْسِها المعشبِ وقلت أهواك، فلم يختلج شوقاً إلى الكأس فم المتعب عفو الهوى، لا تجرحي كبره وكبر هذا الوتر المطرب إني لتشقيني الدموع التي تخفين فيها بسمة المأرب يكفيكِ يا حسناء أن تشتفي منى، وأن أُملى وأن تكتبي

حــكايــة مــزوره... وتسائليني! ما يريحُك؟ من قال: هذي جوهره! ما أجيبك؟ لستُ أدري! كانت على البُعد ينابيع غالبت فيك غوايتي ... السنا المفجّرة! فخسرتُ فيها كلّ كِبَري! سعيتُ في طلابها وتبعت طيفك عاقداً على الشّعاب المقفرة بالذيل منه زمام أمري على ملاعب النسور كم وقفة لي دون دارك والضواري المخدرة خضَّبت بالذلّ صبري وخلف أقدامي نشير" وغضضت من طرفي كأني مالمحت خيال غيري! من جراحي الخيرة وا خيبتي ... لم ألـــف إلا " كم ليلة حرى، على كرةً مبلوره !! إغرائها أرخصت خمري! وأهنت تحت لهاثها ماكان من زهري وعطري وعدت للسفح ...وصحبي أعين مستفسره! وتسائليني ... ما يريحك؟ ما أجيبك؟ لست أدري تسألني عن رحلتي العجيبة المظفّره أنا إن ذكرت نشرت عاري أو نسيتُ... طويتُ عمري ولهم أجبْ... خفت عملي

تمويه . . .

وتسألنى وتسألنى وأسمعها حكايتي ولا أخــجــلُ مــن شــرحــي لها شتّى غواياتى ولا من فضِّ ما صاغته في النجوي رسالاتي وتسألني؛ وأسمعها... وأُجررح وجه مرآتي وأحمل قُدس آلامي وأخفيها ببسماتي هـوي في منغرب الأيام مشبوب المنى، عات نسيت رعاية الماضي عليه، ووحشة الآتي

على شفتينا ثار طَيفك وارتمي فأبعد وهج الشوق والعطر عنهما وتسألني ما بي ... فأخنقُ زفرتي وأرنو إليها موجعاً، متبسما! وأرجع عنها حاملاً منك وحشتي وفي خافقي جوعٌ وفي مقلتي ظَما وأغرق في كأسى عهودك كلها فما أعرف الأشياء إلا توهُّما! حنانك، أبقى لى بقية سلوة ألوك بها الشهد الذي كان علقما فكلُّ جمال صاح بي منه هاتفُّ إليك تناهى أو إلى سحرك انتمى! ولي خطوات بعدُ في درب غربتي سأقطعها وثبأ وأخضبها دَما وألقاك بالحب الذي تعرفينه ولن تسألي عنه ... ولن أتكلُّما

ربما . . .

أضعتُها. . . وكانت الدنيا الـــتـــى أضعـــتُــهـــا عرفتُ بعض صحبها! من بعد ما عرفتها! كم غمزوا من لهوها الطاغيي وكم زجرتها كم أقسمت لي أنها تابت ... و كم صدقتها! أين اختفت؟ كل مغانيها اليتامي زرتها! لم أُبق داراً خلتُها فيها...وما طرقتها أين تراها؟ طال تهيامي وما وجدتها! ويحي ... أظـــن أنـــنــي في سكرة، قتلتها!!

لعوبٌ لوعرفناها لما كناظلمناها فَكم مرّت ليالينا على تجريح ذكراها فما برزت لنا إلا وضحكتُها، وأصداها تـوزّعـها هـنـا وهـنـا وتخمرنا بعدواها فقلنا: ترفُ الأيام أعطاها، وألهاها \* \* \*

وأمس، نديُّنا الحافل بالأطياب حيّاها وقامت بيننا سكرى وفي يدها حُميّاها وقالت ما لهذي الكأس ولّـــى ســحـــر ريّــاهـــا على شفتيّ أحلاها يجرحُ السمعَ ويثني القَدما متى تُعرق أيامي وأحلامي فأنساها جال في أحداقنا مستفهما وجازتنا مقهقهةً وهازئة بدنياها

عرفنا كيف بنتُ الدمع لا يستالُّ جفناها

كيف عشنا غرباء في الحمي كيف قطّعنا الليالي نوّما كم تلاقينا وما بُحتِ، ولا بُحتُ واخترنا على الجرح الظما ومضى كلٌّ إلى مَلعبه يَخنُق الشوقَ ويخفي الألما موعدٌ كان على الأرض لنا وأتيناه ... ولكن بعدما

حدثيني عن سَنا الفجر الذي طاف بالطيب وزق البرعما وجلا الدنيا فتوناً مترفاً فتلقّاه ضُحاها نَهما وطَلعنا وادّكارُ العطر في خاطرَينا يتحرّى الموسما

حدثيني عن أمانينا التي تَزحَمُ الأُفُقَ وتغزو الأَنجُما وما لأمررِ ها أمسي أين نَمضي؟ وصدى أغلالنا ربَّ طيفٍ، عاتبٍ، نَعرفه وإذا القبلة نادتنا، حَبا بين شقى شفتينا وارتمى

فتنتى كيف نرود المبهما

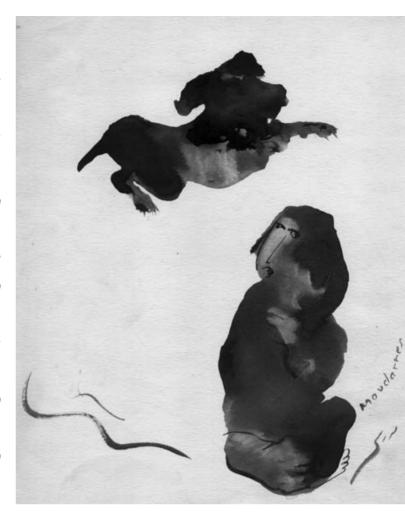

أشهى من أن يدوم... قيد الحرية . . .

يــوم حَــطَــمتُ دمــيــتــي وحدي ... لـــو أنك أقصـــي على صخور نقمتي

ومرت الأيام بي فلم تطالعني بنعمي فللا رؤىً في غفوتي بعدة عن مأرب ما لي إلى الماضي أعود مستعرضاً جراحه بله فق، وحسرة؟ في القيد من حريتي!!

من ظل كأسي ظلاً! هـــتــفتُ بــــي: وافــرحــتـــي أبــلــي عــلــيك الــلــيــالي عـــدت إلـــى حـــريـــتـــى! بـهــاجس لـيس يــبــلــى ولـــم أزل فـــي ذهـــولي أبغي لسرك حلاً! عابث أبسلوتى أردت أنت انط القي إلى الخباء المعلَّى! حدثيني ربما تدرين يا دمعة أو بسمة! إلى ملاعب دنيا ما زارها الوهم قَبلا ولا مُني في يقظتي! ولم أكن لك كُفُواً ولا لـــحــبك أهـــلا من القاليل الأقلا بريئة من عالة للمادر ... كيف تعددًى لي النعيم وولَّي! ثائر التان أسهى من أن يدوم وأحلي!

## انتقي لي حكاية...

عدت من بابل، فخف صحابي لسماع الغريب من أسفاري كلُّهم خاشعٌ ، يقلُّب فيّ الطرفَ بين الإعجاب والإكبار أَسْكَرتْهم حكايةُ التّرف الدافِق في غفلةٍ من الأقدار من نداء الثّمار للعابر السالي لخمر الألحان للأوتار

عدت من «نينوى» فخف صحابي كلهم خاشعٌ يقلب فيّ الطرف بين الاعجاب والإكبار وأطلت المطاف في غيهب العمر أذهلتهم حكاية العدم الماثل من تثنّى الأشباح بين المحاريب لِنجوى الأحجارِ للأحجارِ عُدت من رحلتي ... إليكِ وجرحي

> عدت من عالم، تألق في عينين في اضتين بالأسرار فيهما يَغرقُ الخيالُ ، وتنهارُ الأماني، وتَسْتحمُّ الدراري! كَثُرت فيهما، حكاياتُ نعمائي، وعزّتْ، وحار فيها اختياري ما تراني، يا بدعة الحسن، أروي لصحابي، وكلهم في انتظاري؟ إنتقى لى حكايةً، ربما شكَّ صحابي في الصدق من أخباري

## كان التلاقي . . .

لم أودّعك...خفت أن تُرجعيني عن فراري وتحكمي من وثاقي خَدَعتْني غوايتي، بتهاويل حياة سخية الاشراق وأثارت عمليَّ منك شجوناً صَغُرتْ عن إثارة العشاقِ!! فتناءيت عنك ... أضرب في الأرض بأقدام متعب أفَّاق! كل نادٍ يمّمته، لم يطب لي فيه كأس ولم يرق فيه ساقٍ! لسماع الغريب من أسفاري كل حلم خبّاته في خيالي لم تشاهد أطيافُه أحداقي! ألفُّ الإخفاق بالإخفاق! في قسوة من الأقدار وأواري بين الجوانح ذكراك فتطفو على حواشي المآقي! لم تلامسه راحتا إشفاق! الوجومُ المريرُ في طرفِكِ الذاهل ليس فيه من الليالي المواضي مـــن زورة الأهــرواء طيف عـلى أهـدابــهـا ويح نفسي طال اغترابي عن نفسي

فوا وحشتاه ... كان التلاقي!

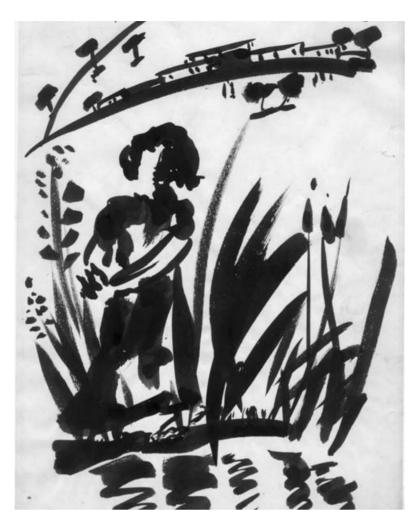

**العودة**...

أع وديارياحُ ألفيتُها ساهمة قسى من مصرع الأشواق في الليلة الليلاء شاردة تأمّلا أيُّ حدبٍ على الليالي البواقي والتيه والعناء كسّرها تنقُلا خمميانةً وجدولا ويشه ق النده حرّى وشوقاً مُنزلا في غيه العدم نهداً، وشَعراً مرسلا ويسومسئ السمعسباح مُغْرورق تسملْمُ ال من ملجاي الأخير مطوّقاً، مُقبّلا وأسرع الخطي فما انشنت حائرة وتفتح الأبواب.. ولا رَنتْ تكدلّ الا من خرجل تَبدُّلا سرير أحزاني كأنها في طهرها

مــخفّ بـا جـراح شق وشاح فـجرها أع وديا ألم وماج فيها رعشة وتعارق الأشباح ناديتها، فالتفتت من بيتي المسغير، طوّقتها، ياللشذا

وأرتمي علي وفوق أجفاني لمسات تحنان أطهر من أن تخجلا!! وملءُ آذاني ... هـمساتُ غـفـرانِ

دنامنا يجر تخطاه بين السكر والوهن وفي برديه ما يُـشقي وفي عينيه ما يُضني فملتِ عليّ باردة الجبين غضيضة الجفن وصدركِ حماستا قماق تنهدتا على أمن! فسـمَّـرَ فـيَّ لـحـظـيـه وقهقه ساخراً مني وسار ... كانما يحمل نعشَ العمر للدفن!

> مناي دعي لمحو غدي بقايا الخمر في دُنيّ

سر السراب...

كم جئت أحمل من جراحات الهوى نجوى، يردّدها الضمير ترنّما سالت مع الأمل الشهي لِتَرتمي في مُسمَعيك، فما غمزتِ لها فما فخنقتها في خاطري! فتساقطتْ في أدمعي، فشربتُها متلعثما ورَجِعْتُ أَدراجي أُصيدُ من المُنى حلماً، أنام بأفقه متوهما أُختاه! قد أزف النوي فتنعمي بعدي فإن الحبّ لن يتكلما لا تحسبيني سالياً، إن تلمحي في ناظري، هذا الذهول المبهما إن تهتكي سرّ السراب وجدته

يا شعبُ لا تشكُ الشقاء من أنتِ؟ كيف طلعت في دنياي؟ ما أبصرت فيًّا! ولا تُطل فيه نواحَكْ في مقلتيكِ أرى الحياة لو لم تكن بيديك مجروحاً تفيضُ ينبوعاً سخيّا لضمدنا جراحك وأرى الوجود تلفُّتاً أنتَ انتقيتَ رجال أمرك سمحاً وإيماءً شهياً؟ وارتـقـبتَ بـهـم صـلاحكْ أُلممت أحسلامَ العسبا فإذا بهم يرخون فوق وخلعت أكرمها عليًّا خسيس دنياهم وشاحك مهلاً \_ فداك الوهم \_ لا كم مرةً خفروا عهودك تَرمى بمئزرك الشريّا! واستقوا برضاك راحك

يا شعب . . .

حلم الرمال الهاجعات على الظّما!! له في عليكَ، أهكذا تطوي عملي ذل جمناحك لولم تبح لهواك علياءً الحياة لما استباحك

وتعطيهم سلاحك

أيسيل صدرُك من جراحتهم

كانت . . .

أنا في جديب العمر أنشر

عودي إلى دنياكِ واجني

يكفيكِ مني، أن تكوني

ما تبقَّی فی یدیّا

زهراً غضاً زكيًّا

في فمي لحناً شقيّا!

**من أنت** . . .

عجبت من منزلي ، في رأس شاهقة بعيدة عن مدى الضوضاء والصخب! أقمتُه ملجأً لي، بعدما لعبَتْ أيدي الليالي، بأبراد الصبا القُشُبِ أراك مضطرباً يا صاحبي ... ومتى وقفتَ مني، جريئاً غير مضطربِ؟ كيف اهتديت إليه؟ ربما عثرَتْ رجلاكَ في دربهِ بالشوكِ والعشبِ! يطيبُ لي أن أرى صحبي به وأرى على محاجرهم أشباحَ منقلبي! ما زارني فيه مَن حنّت مودّته إلا ترنّحت من سُكر ومن طربِ دقّات خافقه ما زلتُ أحسبها من رعشة الحب لا من رعشة التعب!

النسوة الثلاث...

أختاه! هذا موقدٌ جائعٌ يفتح شَا قُيْهِ فلا تَنفري لا تُـشرقُ العلياءُ إلا على لسانِـه الـمُنـدلِع النّير فامضى معى نُطْعِمُه ما يشتهى من روض هذا البشر المثمر فنحن بنتاحلم غابر تَه ف و إليه أعين الأعمر هبي عثرنا بعد ما خوّضت ْ أقدامنا في نبعة الكوثر نيرون روّى لهوَه قبلنا على نشيد اللهب المُسكر \* \* \* هناك خلف الموقد المسعر إمرأةٌ داميةُ المنظر تغزلُ خيطَ الكفن الأحمر!! مظاهر...

هي جارتي، لم أدر ما تُسمي! هي للجمال الفتنةُ العُظمي! يبدو على إشراقِ بسمتِها ترفُ الصبا، وملاوةُ النّعمي! تتحوّلُ الأبصارُ خاشعةً عنها، وتُشبع طَيفها لثما! فسألتُ...قالوا بدعة عجب ضقنا بحلّ رموزَها فهما عذراء نفح الطهر خطوتها فكأنها من عالم أسمى جادَ الزمانُ لها بأكرم ما في راحتَيْه، فما شكت همّا وسعت لها الدنيا السموح فلو شاءت لمسّت كفّها النجما

تبشِّر في يومنا الأعمر وتوالت الأيام...لم أرها فسألت س قالوا عبّت السُّما!

لنا الحب . . .

لنا الحبّ والكأس المزهر وللناس... منا الصدى المُسكرُ مشينا معاً، وجَناحُ الرضي يواكبنا ظله الخير وخلف ملاعبنا أنجم على شوق أوبتنا تسهر غداً، ينقل الكون ألحاننا ويسمر في ذكرنا السمر فميلي نغب في شذا ضمة يرف عليها المدى المقفر أخاف انفلات الرؤى الباسمات إذا خلج الجفن والمحجرُ فأحلامنا ... يقطات الحياة ووحي النفوس التي تشعر ونحن من الأزل المطمئن

فَلْتَطوهِ في شوقِها الأضلعُ

إغرائه، لوأنه يرجع

لا أرتوي منها ولا أشبعُ

يَنفثها من طيبك المضجع

وهم، وماغنى به مطمعُ

يرنو إلى جرحي ولا يخشعُ

إلا إذا كان لي المنبعُ!

حسناء، هذا ليلى المُمتع

ما كُنت أستنزف وجدي على

فلتخفق النعمى! على ضمة

وَليسْكُرُ النّجم على نفحة

أعطيتني أكرم ماصاغه

فما لقلبي في غواياته

ما اعتاد أن أروي له غلةً

حسناء! هذي كبرياء الهوى

لن أسأل الكأس على راحتي

حسبي من الزنبق أن لا أرى

فاستمهلي الليل، فلي في غد

في موسم الورد...

حسـناء، هـذي دمـيـةٌ منحوتة من مرمر طلعت على الدنيا طُلوع السّاخر المستهتر وسَرَت إلى حرم الخلود عالى رقاب الأعمر! عريانة سكر الخيال بعريها المتكبر أبداً ممتعةٌ بينبوع العبّ باالمتفجّر نرنو إليها في وجوم الحالم المستفسر والطرف بين منقل في سحرها ومُسمّر الحمال العبقري لم تكبر، ولم تتغيّر حسناء، ما أقسى فجاآت الــــزمــان الأزور أخشي تموت رؤاي إن تتغيّري ... فتحجّري!!

هـنا! في موسم الورد تلاقينا بلا وعد وسرنا في جلال العسمت فوق مناكب الخلد وفى ألحاظنا جوعٌ على الحرمان يستجدي!! وأهوى جيدك الريّان وشَعرك مائج، والطيبُ يفضح فجوة النهد فكناغفوة خرساء بين الخد والخد! \* \* \* مُنى قالبى، أرى قالبك

لا يبقى على عهد وشّى بها ابداع ناحتها أهوت على أشلائه تدمع أسال عنك أحلامي واسكتها عن الردِّ ومضى، وبسنت رؤاه من يا ترى بعدي بها يجرعُ أردت، فنلتِ، ما امّلتِ، من غزي ومن مجدي من أي شلوِ في الثرى يرضع فأنت اليوم ألحاني وألحان الدّني بعدي! ما يُبعد الظلّ الذي أتبع فما أقعره حبّاً تلاشى وهو في المهد فهذا الورد ما ينفك فوق غصونه المُلْدِ ولم أبرح، هنا، في ظلّ

هذا الملتقى، وحدي!

أفقت مع الحلم المسفر على نغم شارد مسكر تدفُّق يسكب في قلبك الطريّ \_ ربيع الحياة الطري فألفيت دنياك غير التي درجت عليها ولم تشعري مفاتن ريّا الجمال الحييّ مجنَّحةٌ بالهوى المبكر وأنت عليها انفلات الحبيس من الطيب في البرعم الأخضر! رويدك لا تـزحـمـي بـالـرؤى خيالك ياعفَّة المئزرِ أنا حفنةٌ من رماد المني على مجمر الزمن الأزور هويتك في غصة المؤمنين إلى جرعة من فم الكوثر! وفوق جفوني عصاب الذهول فالم أتبعسر ولم أبعسر ظلمتك ظلم انهيار الخيال على يقظة الشاعر العبقري دعيني وحيداً أزجّي الخطي على مخصب الوهم والمقفر!

البرعم الأخضر...

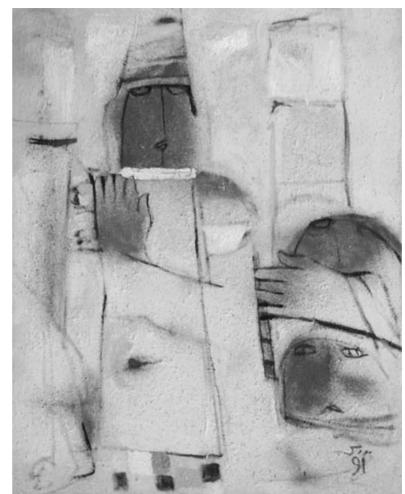

## مواكب . . . عرس المجد . . .

يا عروس المجد، تيهي واسحبي

فى مغانينا ذيولَ الشهب لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطّر بدما حرّ أبي درجَ البغيُ عليها حقبةً وهروى دونَ بالرغ الأربِ يا عروس المجد، طال الملتقى وارتمى كبر الليالي دونها ليّنَ النابِ، كليلَ المخلبِ سكرتْ أجيالنا في زهوها لا يموتُ الحق، مهما لطمتْ عارضيه، قبضة المغتصب وصحونا، فإذا أعناقنا

> من هنا شقّ الهدى أكمامه وتهادي موكباً في موكب وأتى الدنيا فرفّت طرباً وانتشت من عبقه المنسكب تغنّت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي أصيدٌ، ضاقتْ به صحراؤه فاعد تته لأفق أرحب هبَّ للفتح، فأدمى تحته حافرُ المهر جبينَ الكوكبِ!!

وأمانيه انتفاضُ الأرض من غيهب الذلِّ، وذلِّ الغيهبِ رجفتْ بالأمس سكرى ألم وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب يالنعمى خفّ في أظلالها حلمٌ ولّي، ولم يُجرح به شرفُ المسعى ونبل المطلب! أينما جالَ بنا الطرف انثني

بعدما طال جوى المغترب وغفت عن كيد دهر قُلّب مثقلات بقيود الأجنبي فدعوناكِ فلم نسمع سوى زفرةٍ من صدرك المكتئب قد عرفنا مهرك الغالي فلم نُرخص المهرَ ولم نحتسب فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوق هام النوبِ أين في القدس ضلوعٌ غضةٌ وأرقناها دماء حررة

وامسحى دمع اليتامي وابسمي

والمسي جرح الحزاني واطربي

نحن من ضعف بنينا قوةً لم تلن للمارج الملتهب كم لنا من ميسلون نفضت ا عن جناحيها غبار التعب كم نَبت أسيافنا في ملعب وكَبَتْ أفراسنا في ملعب من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب شرفُ الوثبة أن تُرضي العلى غُلِبَ الواثبُ أم لم يُغلبِ!!

فالتفت من كوّة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجب أترى كيف اشتفى الثأرُ من وطوى ما طال من راياته ما نسينا دمعة عاصيتها هذه تربيتنا، لن تزدهي

بين أطلال الضحايا الغيّب ضلّت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب! ما بلغنا بعدُ من أحلامنا فاغرفي ما شئت منها واشربي! وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب

فلنصن من حَرمَ الملك لها

ولنُسل حنجرة الشدو بها

كم روى عنها أناشيدَ النهي في سماع العالم المستغرب أي أنشودة خري غص في بشها بين الأسى والكرب لأبناء السبايا ركبوا للأماني البيض أشهى مركب ومتى هزّوا علينا رايةً ما انطوت بين رخيص السلَبِ؟ ومَن الطاغي الذي مدّ لهم من سراب الحق أوهي سَبَبِ أو ما كناله في خطبه معقلَ الأمن وجسرَ الهربِ مالنانلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب الفاتح المسترق المستلب يالذلّ العهدإن أغضى أسى فوق صدر الشرف المنتحب! في ثنايا نجمه المحتجب يا روابي القدس، يا مجلى السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي في وداع الأمل المرتقب دون عليائك في الرحب المدى صهلةُ الخيل ووهج القضُبِ! فأسلها اليوم سكرى طرب! لَمّت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب ما حملنا في ركاب الحقبِ فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوي يشرب وطيوفُ الزهو فوق الهدبِ ذهبتْ أعلامها خافقةً والتقى مشرقها بالمغرب بسوانا من حُماة نُدُبِ كلما انقض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب منبرَ الحقد وسيفَ الغضب بورك الخطبُ، فكم لفّ على سهمه أشتات شعب مغضب

يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد انثني يعتز بي أنا لولاهُ لما طوّفتُ في كل قفر مترام مجدب ذلك الحلم الكريم الذهبي رُبّ لحن سال عن قيثارتي هزٌّ أعطاف الجهاد الأشيبِ لم تلامسها ذنابي عقرب؟ لبلادي ولروّاد السنا كل ما ألهمتنى من أدب

### بلا*دي* . . .

هيكلَ الخلد لا عَدَتْك الغوادي أنت إرث الأمجاد للأمجاد بوركت في هواك كلُّ صلاةٍ صعدتها حناجر العباد منك هبَّتْ سُمر الرجال وأدمتْ حاجب الشمس بالقنا الميَّادِ والمروءات، كلّ ما حملتها البيدُ في طول سيرها من زاد هتفت بالجهاد حتى تشظّى كل تاج على صخور الجهاد وإليك انتهى مطاف علاها دافق الخير مشرق الاسعاد فتلمسْ أرجاءك الزُّهرَ تلمحْ كل قبر بها، منار المعاد! هيكل الخلد، جئتُ أسكب نجواك

رؤىً في محاجر الآباد وهِجان القضاة ، تلع في أحداقها في محاربيك الوضيئة تغفو كبرياءُ الآباء والأجداد سألوه عن صحبه فأبي أن قد تساوى لديك حالب شاة في مجال الفدا وسيدُ ناد فسرى العممت ، يحبس النفسَ المتعبَ أي قبر وقفت أرنو إليه والأسبى مالك عليّ قيادي وإذا زأرةٌ يموج لها الجمع لم يزل تربه يرف نديّا بين شتَّى كمائم الأوراد وإذا سعدٌ الأبيِّ مطلٌّ إن سعداً هنا! فيا مقلة العز أفيقي على صلاة الحِدادِ صاح: إنّي فِرندُ كل حسام وانظري علية الرجال يشدون بأيديهم على الأكباد كيف أغفو على فراش الأقاحي ما تبقّى من أمسه غير طيف رائح في رؤى الحياة وغاد أنا زوّدته بما أبقت الأيام وغداً تهدأ الشجون، ويخبو فاغسلوا ذل كيدكم بدمائي لاعج الشوق في الضلوع الصوادي وتمر الأجيالُ سائلةً؛ من كان

سعدٌ، وماله من أيادي

من تراه بين الملوك، وبين

أيها السائلون، كم زُيّف الدر

كم قبور تنفس الطيبُ منها ما حدا باسمها على الدهر حاد! وتجلَّى من بعدها يتهادى ربّ ثـاو وراءهـا، كـان فـي قافله الحق، خير ساع وفاد زهوةٌ في تواضع، وإباء حمل الجرحَ صامتاً مطمئناً وأتى ربّه على ميعاد! من ميادين نزع بالأماني ودم المؤمنين ما ضاع عند الله أجراً، إن ضاع عند العباد!! رُبّ ليل أقام في غيهب السجن هكذا افتض آية العمر سعدٌ تلك أيامه الخضيبة بالأرزاء قارع البغي وهو أعزل إلا من سلاحين: نخوة واعتداد ما نسيناه يوم جيء بابراهيم بين الحرب والأجناد وتلقته سدَّةُ العدل، خجلي منه، من جرحه، من الأصفاد الزرق، مدية الجلاد يُقفر الغابُ من حمى الآساد فى رهبة القضاء البادي

وطواها مع الأماني البدادِ كانت عرائس الأعياد! وإذا ما انتهى إلى القمة الشماء وتدوي صخابة الارعاد ثابت العزم مطمئن الفؤاد شهرته كفّ العلى للجلادِ وهنانو على فراش القتاد؟

حبذا الموت إن رأيت على

الفاتحين الغزاة والقوّادِ وقفة، ردت الذئابَ سخالاً

وأمسى قلائد الأجياد! هكذا تصمد النسور، وتذري

بالسوافي، على ذرى الأطوادِ! وتنادت حماتُها لروابي القدس باختيال على الأذي واتئاد أترى الحق، كيف أغضى حياءً في خشوع، ورقة في عنادِ شتمته تلك الشفاة التي كانت لميادين خضب بالعوادي ولم يدر ما خيال الرقاد أطفأت عممة الضلال، وبلّت وجراح أثار، والشرف المعبود، راض، يلفها بضماد وإذا جُوع الطغاة تراءوا مستطلعاً حلاءَ الأعادي شاء أن يطبق الجفون على أكرم حلم بها وأشهى مراد! مالنا كلما هتفنا به ارتدَّ وغفا تاركاً على الأرض ذكرى سلمتْ من تخرّص الحسادِ!! لا تُوفّي العهود إلا إذا ما \* \* \*

سعد، ياسعد، إنه لنداءٌ من حنين، فهل عرفت المنادي ربما غاب عن خيالك طيفي بعد طول الجفا وطول البعاد! أذهلتني عنك انتفاضةُ روحي في سماء علوية الأمداد فترنحت أحسب السحب تهوي تحت مهدي والنجم فوق وسادي أنا يا سعد، ما طويت على اللؤم جناحي ولا جرحتُ اعتقادي أقسمت أن تفضّه خرزاتِ شهدالله، ماانتقدتك إلا طمعاً أن أراك فوق انتقاد هكذا عاودت بلادك ياسعد وكفي المرء رفعةً أن يُعادي في ميادين مجده، ويعادي!!!

فينا، من عُدّة وعتاد! ياحبيب الخلود طوبي جفون نعمت بالكرى ليوم التناد واحملوا هامتي على الأعوادِ كيف لو فُتّحتْ ولاح لها عُرس الأماني مؤزراً بالسواد موتى حياةً لأمتى وبلادي! ملء سمع الجهاد صيحة ثأر تنفض الجمر، من خلال الرماد وثنتها عن غيها المتمادي غمزت نخوة البلاد، فهبّت تتلظى حواضراً وبوادي

محمولة على الأحقاد ولوى جيده كئيب الفؤاد تغنِّي بحمده، وتنادي كم جراح على اسمه السمح سالت ْ في رحاب الأغوار والأنجادِ غلة الإثم، وهو حرّان صاد في مسوح النُّساك والزهّاد أين عهد نامت عليه عيون الشرق جذلي في العاصفات الشداد صداه كمسيحة في واد! كتبت بالدماء، لا بالمداد!

أي فلسطين، ما العروبة لولا قبس من سنا النبوة هاد كل رف منها لهاة من العلياء سالت كريمة الإنشاد كيف لا تمشق النجوم ذياداً عن حمى السيد المسيح الفادي ان تاجاً يلفُّهُ حُلم صهيون نضيداً على جبين الفساد وتوشي به سروج الجياد!! الليالي، بكل واري الزناد كلما أطلقت حمامة سلم جاذبتها حبائل العسياد إنه سنة الوجود، فشعب لبقاء، وآخر لنفاد فعلى الحادثات أن تتوالى وعلينا الوقوف بالمرصاد



عربدي يا قريشَ وانغمسي ما

لن تزيلي ما خَطّه اللهُ للأرض

شاءً أن يُنبت النبوّة في القفر

فسلي الربع ما لغربة عبدالله

ما لأقيال هاشم يخلع البشرُ

أُنظريها حول اليتيم فراشاً

هو ذا أحمد فيا منكب الغبراء

زاحِم مناكب الجوزاء وأتى طوده الموشّع بالنور

محمد...

أي نجوى مخضلة النعماء ردّدتها حناجر الصحراء سَمعتها قرش فانتفضت غضبى وضجت مشبوبة الأهواء ومشت في حِمى الغّبلال إلى الكعبة مشي الطريدة البلهاء وارتمت خَشِعة على اللاّت والعزَّ وهزّت ركنيهما بالدعاء وبَدَت تَنحرُ القرابينَ نحراً فى هوى كل دُمية صماء وأبو طالبَ على مذبح الأصنام وانثنتْ تضربُ الرمالَ اختيالا بخطئ جاهلية عمياء

بسم الطفل للحياة وفي جنبيه سر الوديعة العصماء هبٌّ من مهده ودبٌّ غريبَ الدار في ظل خيمة دكناء تتبارى حليمةٌ خلفه تعدو وفي تُغرِها افترار رضاء عَرفت فيه طلعةَ اليُّمن والخَير إذا أُجْدبت رُبي البيداءِ جَمعت شَمْلها قريش وسلّت وتجلّبي لها الفراقُ فأغضت في ذهول وأجهشت بالبكاء وأرادت أن تنقذ البغي من أحمد

عاد للربع أين آمنةٌ والحبُ والشوقُ في مجال اللقاء ما ارتوت منه مقلة طالما شقَّت عليه ستائر الظلماء يا اعتداد الأيتام باليتم كفكف بعد كل دمعة خرساء أحمدٌ، شبّ يا قريش فتيهي

وانفضي الكفّ من فتى ما تردّى شئت في حماة المني النكراءِ أنتِ سميته الأمين وضَمخت وما صاغَهُ لها من هناء فدعي عمه فما كان يغريه ويُلقي بالوحي من سيناء جاءه متعبَ الخطي شاردَ الآمال تطوى جراحها في العزاء قال هوّنْ عنك الأسي يا ابن عبد عليها مطارف الخيلاء لاتسفّه دنيا قريش تُبوّئك هَـزجـاً حـول دافـق الـالألاءِ فبكي أحمدٌ، وما كان من يبكي ولكنها دموع الاباء يَرجي له ضحايا الفداء فلوي جيده وسار وئيداً ثابت العزم مُثقل الأعباء

وأغفى في ظل غار حِراء

طيوفٌ عُلوية الاسراء

وبجفنيه من جلال أمانيه

ما أُلاقي من كيدِها في البقاء سيروني على فراشك والسيف أمامي وكل دنيا ورائي في الغوايات وأسرحي في الشقاء حَسْبي اللهُ في دروبِ رضاه أن يرى في أول الشهداء برداء الأجداد الآباء فتلقاه أحمد باسم الثغر عليماً بما انطوى في الخفاء بــذكــراه نــدوة الشـعــراء أمر الوحي أَنْ يَحُثّ خطاه في الدجى للمدينة الزهراء بما في يديك من إغراء وسرى واقتفى سراه أبو بكر وغابا عن أعين الرقباء ما بين خيبة ورجاء وأقاما في الغار والملأ العلوي يرنو إليهما بالرعاء الله واحقن لنا كريم الدماء وقفت دونه قريش حياري وتنزت جريحة الكبرياء من الملك ذروة العلياء وانثنت والرياح تجأر والرمل نشيرٌ في الأوجُهِ الربداء

وإذا هاتف يمسح به (إقرأ)

وإذا في خشوعِه ذلك الأميُّ

وإذا الأرض والسماء شفاة

فَيدوّي الوجود بالأصداء

يتلورسالة الإيحاء

تتغنى بسيد الأنبياء

للأذى كلَّ صعدة سمراء

في جُنح ليلة ليلاء

فاشتهى لو يكون كبشَ الفداء

مكة دار طغمة سفهاء

ودرى سرها الرهيب علي

قال: يا خاتم النبيين أمست

أنا باق هنا ولست أبالي

هلّلي يا ربي المدينة واهمي بسخي الأظلال والأنداء واقذفيها اللهُ أكبرُ حتى ينتشي كل كوكب وضّاء وأجمعي الأوفاء إن رسول الله آت لعبحبه الأوفياء...

يا نجيَّ الخلود تلك سراياك على كل ربوة عناء حَملتَ صَبوةَ الشّآم وفضَّتها أرياجاً عملي فم الزوراء وشجتها غرناطةٌ فشفتْ منها فواد المبيّة الحسناء فإذا الأرض في عرائسك الأبكار مغنى سنى ومجلى سناء حلم وانقضى فيا للمناجي زُهـرَ أطـيافـه ويـا لـلـرائـي

يا عروسَ الصحراء ما نبتَ المجد على غير راحة الصحراء كلما أغرقت لياليها في الصمت قامت عن نباة زهراء وروتها على الوجود كتاباً ذا مضاء أو صارماً ذا مضاء فأعيدي مجد العروبة واسقي من سناه محاجر الغبراء قد تَرفُّ الحياة بعد ذبول ويلين الزمان بعد جفاء

ودنت منه عُصبة الإثم والموت على راحها ذبيح عياء فرماها بحفنة من رمال ورنا ثائر المنى للعلاء ودعا «شاهت الوجوهُ» فيا أرض اقشعرًي على اختلاج الدعاء من عناد ولفحة من عداء قُضي الأمرُ يا قريش فسيري للحمى واندبي على الأشلاء قَــٰذَفَــــُــُهُ بــطـعـنــةٍ نــجــلاء واحذري الطيب أن يمسّ غلاماً في نديًّ أو غادةً في خباء وتردُّ الحُلومَ صرعى حياء وأعدّي للثأر حُمر السرايا واحشديها للوثبة الرعناء فإذا الصّافنات رجعُ النداء يومُ بدريومٌ أغرّ على الأيام باقٍ إن شئت أو لم تشائي أسياف نخوة شماء ركز الله فيه أسمى لواء وجثا الخلد تحت ذاك اللواء

طُوي الحول وانطوى أُحدٌ فيه ولم تحملي سوى الضراء أي ذلِّ على جُفونك يَعوي وركاب النبى ملء العراء حلّ في مكة ووجهك في التراب خضيب ووجهه في السماء ومشى للصلاة والكعبة السمحة في غمرة من النعماء شحذت في الغيوب سيفَ القضاء وتَعالى التكبيرُ يا سدةَ الأصنام ميدي وياعلوج تنائى يحمى سرية الفيحاء واشهدي يا سماء أن رسول الله أوفى بالعهد خير وفاء \* \* \* وَجَمَ المؤمنون في رهبة الظن

وناموا على رُؤى سوداء وتمطّي على المدينة صُبحٌ كاسِف الوهج قاتم الأفياء أحمد ودَّع الحياة فيا فاروق أقصر ما فيك من غلواءِ كلُّ حي رَهن الفَناء وتَبقي آية الله فوق طوق الفناء

وأطل النبي فيضاً من الرحمة يروي الظّماء تلو الظماء والملاة الطهور عالية الأصداء جـوّابـة بـكـل فضاء هزّت الجاهليّ فاهتز إنساناً نجي الرسالة العذراء وقريشُ في يقظةِ الحقدِ وهجُّ كلما مرَّ مؤمنٌ بحماها خسة تتركُ المروءةً غضبي ضق ذرعاً بها النبيُّ فنادي وإذا الصيدُ فوقها يحمِلون الشهبَ وتخطّاهم النبيُّ، فساروا في ركاب الهدى إلى الهيجاء لم يَرقْهُ سفكُ الدماء، ولكن عَجزَ الحُلم في انتزاع الداء دَرَنُ النفس ليس يُمحى إذا لم تجرفيه مباضع الحكماء وإذا الحلم لم تجد فيه بناءً فأكرم بالسيف من بنّاء وقف الحقُ وقفةً عند بدر

ووراء التلال ركب أبي سفيان وقريشٌ في جيشها اللّجب تسعى بين وهج القنا وزهو الحداء بلغت منحنى القليب ولفّت ، مَن عليه ببسمة استهزاء وأرادت أكفّاءها فتلقّاها على ذؤابة الأكفاء جز بالسيف عنق شيبة وارتد إلى صحبه خضيب الرداء فطغى الهول والتقى النّد بالنّدِ وماجا في لجّة هوجاء وعيونُ النبي شاخصة ترقُصُ في هُدبها طيوفُ الرجاء